عَبِرُلِاللَّهِينَ عَبِلِاللَّهُ بِنُ وَهَيَثْنَ



في المحصِّين الشريفين وَمَا حَوْلِهِ مَا



الطباعة والنشر والتوريم



Dr. Binibrahim Archive

النجائية التياب المراجعة المائة المائ

## الطبعة الثالثة ۱٤۱۸ هـ ۱۹۹۷ م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

مَسكة الأكرية \_ مَامَن: ٥٧٤١٥٩٥



بسيروت ، لبنان

# الكارية المارية

في المحميِّين الشريفيِّن وَمَا حَوْلِهِ مَا

تايىت رُ.و. جَبِرُوللَّهِنْ جَبِرُوللَّى بِنُ وهَيَثْنَ

خارات الطباعة والنشر والتوزيع من ب: ١٢/١١١١ بسيرون ، لبنان

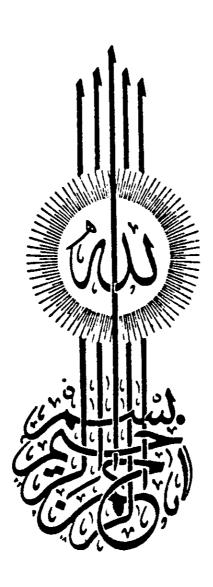



#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. . .

نظراً لأهمية هذه الدراسة «الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولها»، من حيث ان هذا الكتاب يتحدث عن فترة تعليمية مهمة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولها لم يكتب عنها في المصادر التاريخية المعاصرة تغطي أكثر من سبعين عاماً من الزمن (١٢٩٥ ـ ١٣٧٣ هـ الموافق ١٨٧٨ ـ ١٩٥٣ م)، مما أدى إلى نفاد الطبعة الأولى والثانية من هذا الكتاب، وقد دفعني هذا إلى إصدار الطبعة الثالثة من هذا الكتاب، أسأل الله أن ينفع به ويجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم. وما توفيقي إلا بالله.

أ. د. عبد اللطيف عبد الله بن دهيش عميد معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

مكة المكرمة ربيع الأول ١٤١٨ هـ



#### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد

فإنه يسرني أن أقدم هذه الدراسة عن موضوع هام يتحدث عن مؤسسة تعليمية كان لها دورها في العملية التعليمية فى بلادنا، وقد أخذت في الوقت الحاضر تختفي تدريجياً من حياتنا التعليمية لتحل محلها مؤسسات حديثة ذات تنظيم وأساليب متطورة. وهذا الموضوع يتحدث عن:

«الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولها» خلال مدة تزيد على ثلاثة أرباع القرن ١٢٩٥ ـ ١٣٧٣ هـ الموافق ١٨٧٨ ـ ١٩٥٣ م.

ولقد سبق أن أخرجت هذه الدراسة في بحث قصير ولمدة زمنية أقصر من البحث الحالي، وقد نشر ذلك البحث في مجلة كلية التربية بمكة التابعة لجامعة أم القرى في العدد الثامن الصادر في محرم بسنة ١٤٠٧هـ الموافق نوفبر ١٩٨٧م، ولكنني بعد ذلك واصلت البحث والدراسة فحصلت على معلومات واسعة حول هذا الموضوع، جعلتني أخرجه في شكل كتاب، حتى تعم به الفائدة، ويسهل تداوله بين الباحثين والمهتمين بمثل هذه الدراسات.

وقد بذلت في جمع مادته جهداً كبيراً ، وذلك لندرة المادة المكتوبة فيه ، فكنت أقرأ أعداداً من الكتب والنشرات والدوريات والتقارير الشخصية والرسمية ، فأحصل من بعضها على اشارات مختصرة جداً عن تلك المؤسسات التعليمية في الحرمين الشريفين ، وفي كثير من الأحيان لاأجد فيها أى شيء يفيد الموضوع ، فيأخذني اليأس وعدم الرغبة في مواصلة انجاز هذه الدراسة ، ولكن بتوفيق من الله ، ثم بالعزيمة والتصميم ، استطعت ولله الحمد حمع مادة علمية طيبة فيه أقدمها للقارئ الكريم في هذه الدراسة المتواضعة .

ومن أهم المصادر التي اعتمدت عليها في كتابة هذا الموضوع، المقابلات الشخصية التي قت بها شخصياً لعدد من الشخصيات التي عاصرت تلك الفترة أو جزءاً منها، وحصلت منهم على معلومات مكتوبة قيمة عن حالة الكتاتيب في الفترة التي عاشوها، بجانب التقارير الرسمية، ومن أهمها سلنامة الحجاز، وهي عبارة عن التقارير السنوية التي كانت تصدرها الحكومة العشمانية عن أحوال الحجاز في مطلع القرن الرابع عشر المجرى الموافق نهاية القرن التاسع عشر الميلادى. وكذلك التقارير الحكومية التي كانت تصدرها مديرية المعارف العامة، عن أحوال الدراسة بالكتاتيب بعد توحيد المملكة. كما اطلعت أيضاً على الضحف اليومية والتي وجدت فيها الكثير من المقابلات الصحفية لشخصيات عاصرت الفترة المعنية بالدراسة.

وهناك أيضاً الكتب العربية والاجنبية المطبوعة التي تطرقت لهذا الموضوع من قريب أوبعيد، والرحلات الشخصية التي كتبها بعض الرحالة الذين قدموا إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة بغرض الحج أوالعمرة فسجلوا مشاهداتهم في هاتين المدينتين المقدستين.

ومن أجل ذلك زرت الكثير من المراكز العلمية والمكتبات العامة والخاصة ومنها على سبيل المثال لاالحصر: مكتبة مركز التوثيق التربوى ومكتبة مؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية، ومكتبة معهد الادارة العامة، ومكتبة جامعة الملك سعود وكلها بالرياض، والمكتبة المركزية بجامعة أم القرى، ومكتبة مكة المكرمة، ومكتبة الحرم بمكة المكرمة، وبعض المكتبات بالمدينة المنورة، ومكتبات أخرى في داخل المملكة وخارجها.

وأرجـو أنني قد وفقت في أعطاء هذه الدراسة حقها المطلوب، وذلك حسبا توفر لدى من معلومات.

وأرجو ممن لديه أى معلومات أخرى لم يتم تدوينها في هذه الدراسة تزويدى بها حتى أقوم باضافتها في الطبعة القادمة ان شاء الله.

وما توفيقى إلاّ بالله،،،

المؤلف

د. عبد اللطيف بن عبد الله بن دهيش



#### معاهد التعليم الإسلامي ونشأتها

ترتبط نشأة التعليم الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بظهور الإسلام، وبالاهتمام بدراسة المقرآن الكريم، كمصدر أساسي للمعرفة والتشريع الإسلامي، ولهذا الغرض ظهر منذ بداية العصر الإسلامي معهدان تعليميان أساسيان، هما: الكتّاب والمسجد، فأخذا على عاتقها تدريس القرآن الكريم، والعلوم الشرعية والعربية الأخرى.

ولقد اهتم الكتاب بتدريس الأطفال الصغار القرآن الكريم، والقراءة والكتابة، والحساب والحفظ والإملاء، واهتم المسجد بحلقات الدرس التي يعقدها العلماء لطلابهم وغيرهم، في الدراسات الإسلامية المتخصصة، كالدراسات القرآنية من تفسير وتجويد وعلوم الحديث والتوحيد والفقه وأصوله، والنحو والأدب والبلاغة، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وغير ذلك.

ثم أنه في خلال القرن الرابع الهجرى، التاسع الميلادى، ظهر في العالم الإسلامي نوع ثالث من المعاهد العلمية، وهو ماعرف بالمدارس الإسلامية، أو المدارس النظامية.. والتي أسسها نظام الملك في الدولة السلجوفية (١)، ثم انتشرت في العالم الإسلامي، وقد تخصصت هذه المدارس بتدريس موضوعات محددة ومتخصصة.

<sup>(</sup>١) نظام الملك: هو صاحب كتاب سياسة نامة، إلوسس للمدرسة الإسلامية النظامية، ولد في مدينة طوس بخراسان عام ١٠٩٨هـ/ ١٠١٩م ﴿ وقتل في عام ٤٨٥هـ/ ١٠٩٢م ، وهو في طريقه من أصفهان إلى بغداد. وكان وزيراً للسليطان السلجوقي ملكشاه، والذي حكم المولة السلجوقية خلال الفترة: ٤٦٥هـ ٤٨٥هـ/ ١٠٧٢ - ١٠٩٣م. محمد فريد بك. تاريخ المولة العلية العثمانية (دار الجيل بيروت، ١٣٩٧ - ص ٣٥ - ٢٣) ومحمد الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق. (الآفاق الجليلة، بيروت، ١٣٩٧هـ)، ص ٤٨هـ٠٥

كما أن هذه المدارس تسميزت بأن أصبح لها منهج معين، وأنظمة خاصة، وعادة ماكانت ملحقة بالمساجد أوفي مباني خاصة قريبة منها.

ويهمنا في هذا البحث التحدث عن أحد هذه المؤسسات التعليمية وهو: الكتاتيب، وسوف ندرسها بصورة عامة، ثم سنقوم بتقديم دراسة وافية بقدر الإمكان عن الكتاتيب في الحرمين الشريفين خلال الفترة: ١٢٩٥ – ١٣٧٣ هـ الموافق ١٨٧٨ – ١٩٥٣ م، وهي الفترة التي لم تتم دراستها دراسة وافية من الناحية التعليمية في المصادر التي تحدثت عن أحوال المنطقة.







#### \* الكتاب:

الكتاب جمعه كتاتيب، وهو موضع تعليم القراءة والكتابة، وهو مسن المؤسسات التعليمية الهامة التي وجدت في الجتمع الإسلامي لتثقيف الصغار، وتربيتهم التربية الإسلامية الجيدة..

ويرى البلاذرى أن الكتّاب كان معروفا قبل ظهور الإسلام، بدليل أنه كان فى مكة عدد لا بأس به بمن يعرفون القراءة والكتابة، نظراً لأغراض التجارة ونحوها. ويذكر أيضاً أن عدد القرشيين الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة عند ظهور الإسلام بلغ عددهم سبعة عشر رجلاً، وهذا يدل على وجود أماكن لتعليم القراءة والكتابة فى مكة قبل ظهور الإسلام. (١)

على أن الأستاذ عبد الرحن صالح عبد الله يرد على ذلك بقوله: «والواقع أن هذا الاستنتاج غير طبيعى، فالقرشيون كانوا على اتصال بالأمم المجاورة لاشتغالهم بالتجارة، فهناك احتمال كبير بأنهم أخذوا القراءة والكتابة عمن اتصلوا بهم» (٢)

والحقيقة أن أماكن تعليم القراءة والكتابة كانت موجودة قبل الإسلام، سواء في مكة أوغيرها، وربما كانت لها أسهاء غير اسم الكتاب، وكان الهدف من وجودها هو تعليم القراءة والكتابة فقط، ذلك لأن الأساتذة الذين كانوا يقومون بمهمة التدريس في هذه الكتاتيب لم يكونوا قد دخلوا الإسلام.

<sup>(</sup>١) أحمد البلاذرى: فتوح البلدان، تحقيق صلاح الدين المنجد، القسم الثالث (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٦م) ص ٥٧٩ ــ ٥٨٣.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحن صالح: تاريخ التعليم في مكة المكرمة، (دار الفكر، بيروت ۱۳۹۲م)
ص ۵۲ – ۵۳ .

كما يجب ألا ننسى مكانة مكة المكرمة الثقافية في تلك الفترة، فهى محط الشعراء والأدباء والعلماء، وحولها كانت تقام أسواق المعرب الكبرى، والتي يفد إليها فطاحل الشعراء والأدباء للمنافسة بقصائدهم، وكتب الأدب العربي مليئة بتلك القصائد.

لكن عندما ظهر الإسلام، تأثر التعليم بالروح الإسلامية العظيمة، ووجدت أماكن جديدة للتعليم والتثقيف تتمشى مع تعاليم الدين الإسلامي هي: المسجد الذي كانت تعقد فيه حلقات العلم للصغار والكبار، وقد طبعها الإسلام بالروح الإسلامية، فانتشرت المساجد، وانتشرت معها الكتاتيب في كل مدينة أوقرية، وذلك لرفع المستوى الثقافي لأبناء الأمة الإسلامية.

كذلك تم تنظيم الكتاتيب ووضع برامج تعليمية لها، تركزت في تعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والقراءة والكتابة والحساب. ولم يعد المنزل هو المكان الوحيد لتلقى التعليم، ولكنه امتد أيضاً إلى المسجد، حيث أصبحت كثير من الكتاتيب تحتل بعض زوايا المساجد. ويرجع اهتمام الناس بالتعليم ودراسة القرآن الكريم إلى العوامل الرئيسية التالية:

ا \_ إن الدين الإسلامى يحث على القراءة والكتابة ، فلقد جاء الإسلام ونزلت أول آيات القرآن الكريم على النبى صلى الله عليه وسلم ، وفيها حث على التعليم قال تعالى: (اقرأ باشم ربّك النبى خَلَقَ \* خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلقِ \* أَفْرا وربّك الأكْرمُ \* الّذي علم القلم \* علم الإنسانَ ما لم يعلم ) (١).

<sup>(</sup>١) سورة العلق، الآيات: ١ ــ ٥.

ثم نوه القرآن الكريم في آيات كثيرة بأهمية العلم وطلبه ومنزلة العلماء الرفيعة.

فقال تعالى:

قُلْ هَلْ يَشْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) (١) .

وقال تعالى:

( يَرْفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُم والَّذَيْنَ اتُّونُوا العِلْم دَرَجاتٍ ) ( ٢ ) .

وقال سبحانه : (وقَلُ رَبِّ زِلْنِي عِلماً) (٣) .

وقال تعالى: (وتلك الأمثالُ نَضْرِبُها للنَّاسِ وما يعْقِلُها إلاَّ العَالمُونَ)(٤).

وورد فى الحسديث الشريف أيضاً حث للناس على طلب العلم قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من خَرَجَ فى طلب العِلْم فهُو فى سَبيل اللهِ حتَّى يرْجعَ » (°).

كذلك فإن الإسلام كان حريصاً على نشر العلم والمعرفة، ولم يفرق في ذلك بين ذكر وأنثى، بل جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بتعليم اللغات الأجنبية التى كانت سائدة فى ذلك العصر، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت كاتب الوحى فى السنة الرابعة من

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، آية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، آية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، آبة: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، آية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه أنس بن مالك، وأخرجه مسلم في صحبحه وأبوداود والترمذي وقال: حين.

الهجرة بتعلم العبرية لغة اليهود، وقال له: «تعلَّم كتابَ اليَهُود فإنَّى والله ما أمنُ اليَهُود علَى كتاب، وفي رواية أخرى: «أنه يأتيني كتب من ناسٍ لاأحبُّ أنْ يَقْرأَها أحد، فهَل تستطيعُ أنْ تُعلَّم كِتابَ العبْرانيَّة؟ فقال نعم»

وعن زيد بن ثابت: «أن النبى صلى الله عليه وسلم، أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبى صلى الله عليه وسلم \_ كُتبه، وأقرأته كُتبهم إذا كتبوا اليه» (١).

وبذلك نجد أن الإسلام قد أطلق عقول المسلمين، وحثهم على التعليم والتفكير والتدبر في ملكوت الأرض والسموات.

ومن الإجراءات التى اتخذها النبى صلى الله عليه وسلم لرفع مستوى التعليم بين المسلمين فى صدر الإسلام، أن جعل فدية الأسير المتعلم من الكفار مقابل فك أسره بعد غزوة بدر، هو أن يقوم بتعليم عشرة من المسلمين الأميين القراءة والكتابة (٢).

٢ ــ اتساع رقعة الدولة الإسلامية قد أدى إلى انشاء الدواوين، وتعدد اختصاصاتها رغبة من الدولة الإسلامية في تنظيم إدارة الدولة على كل من أراد الالتحاق بخدمة الدولة أن يكون ملمًّا بالقراءة والكتابة والحساب. وبذلك سارع الناس للتزود بالعلم النافع الذي يخدمهم في دينهم ودنياهم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأحكام: باب: ترجة الحكام ـ راجع ابن حجر العسفلانى، فتح البارى، (الطبعة السلفية ـ القاهرة: ۱۳۸۰هـ) ۱۸۵/۱۳ ورواه أبوداود فى السنن، كتاب العلم، باب: رواية أهل الكتاب (سنن أبى داود، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ۱۳۳/۳) ورواه الترمذى فى السنن، كتاب الاستئذان فى باب: ما جاء فى تعليم (السريانيه وقال حديث حسن صحيح، (أبوبكر بن العربى ـ عارضة الأحوذى، القاهرة: ما ١٣٥٠هـ).

<sup>(</sup>٧) ابن سبد الناس، عبون الأثر، ج١ (الطبعة النانية، دار الجيل، بيروت: ١٩٧٤م) ص ٢٨٨٠ ٢٨٦.

ويذكر أن أول من جع الأولاد في الكتاب في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وأمر عامر بن عبدالله الخراعي أن يلازمهم للتعليم ، وجعل رزقه من بيت المال ، وكان منهم البليد والفهيم ، فأمره أن يكتب للبليد في اللوح ، ويلقن الفهيم من غير كتابة ، وكان عمر رضى الله عنه يشهدهم على الأمور التي يخاف عليها الانقطاع بطول الزمان كالنسب والجنس والولاء ، فسأله الأولاد التخفيف ، فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى المعالى ، ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ويستريحون بقية النهار إلى أن خرج إلى الشام عام فتحها ، فكث شهراً . ثم إنه رجع إلى المدينة المنورة وقد استوحش الناس منه ، فخرجوا للقائه ، فتلقاه الصغار على مسيرة يوم ، وكان ذلك يوم الخميس ، فباتوا معه ، ورجع بهم يوم الجمعة ، فتعبوا في خروجهم فشرع لهم الاستراحة في اليومين المذكورين ، فصار ذلك سنة ، ودعا بالخير لمن أحيا هذه السنة ودعا بضيق الرزق لمن أماتها (١) .

وقد استمر التعليم في الكتاتيب على النحو الذي نشأ في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وفي عهد الدولة الأموية ظهر عدد من المعلمين الموهوبين الذين لمعوا في المجتمع الإسلامي، ومن أشهرهم: الضحاك بن مزاحم (ت٥٠٥هـ)، الكُميت بن يزيد (ت١٠٦هـ)، وعبد الحميد الكاتب (ت١٣٦هـ) ومن أشهر من كتبوا عن الكتاتيب إخوان الصفا، والغزالي، وابن جاعة، وابن خلدون ونصر الدين الطوسي، وابن حجر الهيشمي، وقد جمع الأستاذ أحد عبد الغفور عطار هذه الكتابات لإخوان الصفا وغيرهم، وقام بتحقيقها ووضعها في كتاب سماه «آداب المعلمين» ويعتبر هذا بتحقيقها ووضعها في كتاب سماه «آداب المعلمين» ويعتبر هذا

<sup>(</sup>١) أحد النفراوى: الفواكه الدوانى، (دار الفكر، بيروت، د.ت) ص١٩٢؛ ومحمد حسن المعدوى: عنوان البيان في علوم البيان، ومنه نقل الأستاذ عمد طاهر الكردى الخطاط، في كتابه تاريخ الخط العربي، ص٦٣.

الكتاب من أحسن الكتب التي كتبت عن طرق التعليم في الكتاتيب وغيرها (١). وأتي بعد إخوان الصفاء القابسي، والذى ألف كتاباً في تعليم الصبيان سماه «التعليم في رأى القابسي» وهناك كتب ورسائل ألفت في هذا الموضوع لايسمح المجال لذكرها.

وقد أخذت الكتاتيب في الانتشار في جميع المناطق الإسلامية، واشتملت الدراسة فيها على تعليم الطالب القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً، وبعض الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية، ومادىء الحساب. إلى جانب تعليم القراءة والكتابة وحسن الخط (٢).

ويهمنا في بحثنا هذا إعطاء دراسة عن «الكتاتيب في الحرمين الشريفين وماحولها» خلال الفترة ١٢٩٥ – ١٣٧٨ هـ/ ١٨٧٨ – ١٩٥٣م، وقد جاءت هذه الدراسة بعد تقصي شديد، ودراسة واسعة لمختلف المصادر والمراجع في هذا الموضوع، والتي أمكن بواسطتها الحصول على المعلومات التالية عن الكتاتيب في الحرمين الشريفين وماحولها، وسنقدم أولاً دراسة إحصائية للكتاتيب في مكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم المدن الأخرى المجاورة لها. ثم نقوم بدراسة وافية للمنهج الدراسي، وطرق التدريس، وأدوات الطالب، والمصاريف الدراسية، واليوم الراسي والاجازات، والاحتفالات في هذه الكتاتيب.

<sup>(</sup>١) صدر هذا الكتاب في بيروت عام ١٣٨٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحن بن خلدون: كتاب العبر وديوان المبندأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عناصرهم من ذوي المسلطان الأكبر المقدمة (المكتبة التجارية، القاهرة: ١٩٥٨م) ص ٣٩٨ ٣٩٧م.

#### الكتاتيب في مكة المكرمة خلال هذه الفترة

جاء في أول تقرير رسمي للحكومة العثمانية عن ولايه الحجاز، والذى صدر في عام ١٣٠١هـ أنه كان بمكة المكرمة في عام ١٣٠١هـ (الموافق ١٨٨٣ – ١٨٨٤م) ثلاثة وثلاثون كُتَّاباً بها (١١٥٠) طالباً وكانت موزعة في جميع أنحاء مكة المكرمة على النحو التالى:

| عدد الكتاتيب  | الحــــــى         |
|---------------|--------------------|
| ŧ             | ســوق اللــيــل    |
| ٥             | الــــــــــــرارة |
| ٣             | القشاشية           |
| ٥             | شعب عامر           |
| 1             | الــنــقــا        |
| 1             | السليمانية         |
| 1             | المسفلة وجياد      |
| ٤             | السشبيكية          |
| ٣             | حسارة السساب       |
| ٦             | السشامسية          |
| <del>~~</del> | المجسوع الكلى (١)  |

<sup>(</sup>١) حجاز ولاية سالنامة، لعام ١٣٠١ هـ الموافق (١٨٨٣ ـــ ١٨٨٤ م) ص٦٣.

ويظهر أن هذا العدد من الكتاتيب قد أخذ في الازدياد المستمر عاماً بعد آخر، ففي عام ١٣٠٩هـ الموافق ١٨٩١ـ المستمر عاماً بعد آخر، ففي عام ١٣٠٩هـ الموافق ١٨٩١ـ الممانية أن عدد ١٨٩٢م، جاء في التقرير الرسمي للحكومة العثمانية أن عدد الكتاتيب عكة المكرمة قد بلغ ٤٣ كُتَّاباً، وهذا يعكس لنا مدى اهتمام الأهالي عكة بالتعليم (١).

وقد أكد القنصل البريطاني في جدة في تقريره الذي كتبه عن ولاية الحجاز في عام ١٨٨٩م الموافق ١٣٠٦هـ اهتمام أهالي مكة المكرمة بالتعليم، وأن الكتاتيب الخاصة التي تقوم بتأسيسها الطبقة المثقفة في هذه المنطقة، تجد إقبالاً شديداً من أبناء مكة وغيرها من المدن في منطقة الحجاز().

ويبدو أن عدد الكتاتيب في مدينة مكة ، استمر في الازدياد البطيء ، كما أن بعض تلك الكتاتيب قد اختفى ، وظهرت كتاتيب أخرى غيرها ، وذلك خلال الفترة التي نحن بصدد دراستها ، وهي الفترة الواقعة بين عام ١٢٩٥ وعام ١٣٧٣ هـ .

ويهمنا هنا أن نذكر بعض أساء هذه الكتاتيب، وأسهاء مؤسسها والأحياء التى وجدت بها، وعدد الطلاب أو الطالبات والمواد التى تدرس بها ما أمكن ذلك بحسب ما يتوفر لدينا من معلوم "، حولها.

F.O. 195 - 1514 Report on the Educational Establishments in (\*) the Hijaz, Jeddah, 1885, p. 20

## أولاً: الكتاتيب الخاصة بتدريس القراءة والكتابة، والقرآن الكريم مع بعض العلوم الأخرى:

#### ١ ـ كُتَّاب السنارى:

ومؤسسه هو الشيخ/ عبد الله حدوه السنارى، وكان تأسيسه فى حوالى عام ١٣٠٠هـ ومقره فى أول الأمر فى دار للمراغنية على يمين الداخل لباب العمرة، وبعد مدة قصيرة انتقل إلى أحد بيوت الأشراف عند مدخل باب الباسطية. ثم إلى زاوية السمان بباب الزيادة، عاد بعد ذلك إلى أحد البيوت القريبة من باب الباسطية (١).

وقد قام هذا الكتاب فى وقت لم يكن بمكة من المدارس المنظامية سوى المدرسة الصولتية التى تأسست عام ١٢٩٢هـ، والمدرسة الفخرية التى تأسست عام ١٢٩٨هـ، كما أن مكانة الشيخ عبدالله حمدوه السنارى العلمية، وقيامه بالتدريس فيه وتنظيمه له قد أكسبته شهرة علمية كبيرة، ومكانة عالية، جعلت الشيخ محمد على زينل يجعل منه نواة لمدرسة الفلاح التى أسسها بمكة المكرمة عام ١٣٣٠هـ (٢)، وكان قد أسس مدرسة الفلاح الأولى بجدة عام ١٣٢٠هـ.

<sup>(</sup>١) الشيخ/ عبد الله بغدادى: تقرير عن الكتاتيب بمكة، ص٣.

<sup>(</sup>٢) يقول الأسناذ عمر عبد الجبار: لما فكر الشيخ محمد على زينل في نشر العلم، وإشاعته بمكة، عرض الموضوع على الشيخ عبد الله حدوه لتحويل كتابه إلى مدرسة أهلية تضم دراسات متنوعة، فرحب عبدالله حدوه بالفكرة، ونقل طلابه إلى مبنى جديد بالصفا، ومهم بدأت المدرسة الجديدة المدرسة السبها الشيخ محمد على زينل، وأطلق على هذه المدرسة مدرسة الفلاح، وكان تأسيسها في عام ١٣٣٠ه هد الموافق ١٩٩١م، انظر كتابه: «أدروس من ماضى التعلم وحاضره بالمسجد الحرام» ص ١٥٦ه مدرسة الدرسة مدرسة المدرسة المدرسة المرام»

وكان من عرفائه الشيخ مصطفى يغمور، والد الشيخ أحد يغمور مدير الأمن العام سابقاً رحهم الله أجمعين، وكانت مهمة المعريف في هذا الكُتّاب وغيره من الكتاتيب مراجعة الدروس للطلاب، وتنظيم سير الدزاسة، والإشراف على الطلاب، ومدى متابعتهم للدروس وفهمها. وقد تخرج من هذا الكُتّاب عدد كبير من الطلاب الذين واصلوا دراستهم في مدرسة الفلاح، أوفى حلقات الدرس في المسجد الحرام بمكة المكرمة (١).

وعندما تحول هذا الكُتّاب إلى مدرسة حديثة، عين الشيخ عمد على زينل كلاً من الشيخ عبدالله حمدوه السنارى، والسيد عبدالله مجاهد، وأخوه هاشم (والد السيد أحمد مجاهد)، والشيخ أحمد سنارى السركتى صاحب أحد الكتاتيب بمكة، ومؤسس جمعية الإرشاد بأندونسيا، وصاحب مجلة الذخيرة التى كانت تصدر فى جاكرتا، أساتذة بهذه المدرسة، كما انضم جميع طلاب كتاب أحمد السركتى إلى هذه المدرسة.

#### ٢ \_ كُتَّاب الشيخ أحمد عجيمي:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى، وكان مقره فى منزل بجوار بازان القشاشية، ويتراوح عدد الطلاب به بين ٧٠ - ١٨ طالباً، وقد تطور هذا الكتاب فيا بعد، وأصبح مدرسة أهلية يدرس بها جميع العلوم التى تدرس فى المرحلة التحضيرية آنذاك، وقد أطلق على هذه المدرسة اسم «مدرسة الترقى المعلمية».

#### ٣ \_ گُتَّاب الشيخ عبد الحي غندوره:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى وكان مقره فى منزله بحارة الباب (٢).

<sup>(</sup>١) الشيخ عبد الله بغدادي تقرير عن الكتاتيب بمكة، ص٤٠٣

<sup>(</sup>٢) إبراهيم الحزامي: تقرير عن التعليم القديم في مكة، ص٤.

## ٤ \_ كُتَّاب الشيخ عبد المعطى إبراهيم النورى:

كان يحتل جزءاً من المسجد الشهير بمسجد الشيخ سافر بمحلة الشبيكة، وذلك منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجرى، وكان الشبيخ عبد المعطى من علماء مكة الأفاضل، ولذلك كان يدرس طلابه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والقراءة والكتابة، ومبادىء الحساب والعلوم الدينية، وكانت أعداد الطلاب بهذا الكتاب تتراوح بين ٥٠ ـ ٧٠ طالباً (١).

#### ٥ \_ كُتَّاب الشيخ أحمد فودة:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر المجرى ، وكان فى منزل صاحبه بحى أجياد . وقد تراوح عدد الطلاب به بين ٦٠ ـ ٧ طالباً ، ومن الذين تعلموا به كل من الشريف شرف رضا والشريف عمد عامر (٢) .

## ٢ ـ كُتَّاب الشيخ أمين الماحى:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى، وكان مقره بمنزل صاحبه بحى الشبيكة، ويدرس به القرآن الكريم تلاوة وحفظاً والقراءة والكتابة ومبادئ الحساب والعلوم الدينية.

## ٧ ـ كُتَّاب الشيخ حسين العبادى:

وكان تأسيسه فى عام ١٣١٦هـ، فى منزل الشيخ حسين العبادى بحى الفلق، وعندما انتقل الشيخ إلى حى أجياد، نقل الكتاب معه، وكان به عدد كبير من الطلاب، ويدرس به القرآن الكريم تلاوة وحفظاً والتجويد، والقراءة والكتابة، والحساب ومبادئ العلوم الدينية.

<sup>(</sup>١) البلاد عدد ٧٦٩٨ بتاريخ ٢٢ شوال ١٤٠٦هـ الموافق ٢١ يولية ١٩٨٤، ص٨.

<sup>(</sup>٢) الشريف أحمد بن زيده تقرير عن الكتاتيب بمكة المكرمة، ص ٤.

## . ٨ \_ كُتَّاب الشيخ إبراهيم الخزامي وابنه صالح:

تأسس فى أواثل القرن الرابع عشر الهجرى، وكان مقره فى منزل صاحبه بجى سوق الليل، فى المكان الذى كانت به مدرسة الفلاح الليلية.

## ٩ \_ كُتَّاب الشيخ خزيم:

وكان يطلق عليه أيضاً مقراة الفاتحة ، حيث كان مقره مسجد مقراة الفاتحة بحى المدعى ، وكان به عدد كبير من الطلاب يقدر عددهم بين ٧٠ ـ ٩٠ طالباً ، ويدرس به القرآن الكريم تلاوة وحفظاً ، والتجويد والقراءة والكتابة ، ومبادئ الحساب والعلوم الدينية .

#### ١٠ \_ كُتَّاب الشيخ عبد الفتاح اغا:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى، وكان مقره بدار الشيخ عبدالفتاح بالهجلة حارة الأغوات.

## ١١ ـ كُتَّاب الشيخ حمود:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى، وكان مقره بالمسفلة قرب بازان الماء. ويدرس به القرآن الكريم والقراءة والكتابة ومبادئ الحساب(١).

## ١٢ ـ كُتَّاب الشيخ مصطفى يغمور:

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى، فى منزل الشيخ مصطفى يغمور بحى الشامية. وعندما تأسست مدرسة الفلاح بمكة

<sup>(</sup>١) أحمد إبراهيم الغزاوى: تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز، ص٥٠٦.

لمكرمة في عام ١٣٣٠هـ، انضم جميع تلامينه إلى هده المدرسه مع طلاب كتباب الشيخ حمدوه، وكتاب الشيخ السركتي، فكونوا جميعاً النواة الأولى لمدرسة الفلاح. وكان يدرس بهذا الكتاب القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والتجويد والقراءة والكتابة، ومبادىء الحساب والعلوم الدينية (١).

#### ١٣ ـ كُتَّاب الشيخ عبد الحي:

تأسس فى عام ١٢٩٥ هـ فى حى أجياد، ومنه تأسست المدرسة الفخرية العثمانية، وكان يدرس به القرآن الكريم والقراءة والكتابة ومبادئ الحساب.

#### ١٤ ـ كُتَّاب الشيخ محمد العناني:

نأسس فى أوائل العقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجرى بالمسفلة، ويدرس به القراءة والكتابة، وتلاوة القرآن الكريم مع التجويد.

#### ١٥ \_ كُتَّاب الشيخ عبد الله مجاهد:

تأسس فى أوائل العقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجرى بالمسفلة (٢)، ويدري به مبادئ القراءة والكتابة، مع تلاوة القرآن الكريم وحفظ بعض الأجزاء منه مع التجويد.

<sup>(</sup>١) أعمد أحد الشاطري: عمد على زينل، ص٧٩.

<sup>(</sup>۱) للمزيد من المعلومات حول هذه الكتاتيب وحالة التعليم بها انظر:

عبدالله بغدادي: تقرير عن الكتاتيب في مكه، ص٣.

عمر عبد الجبار: دروس من ماضى التعليم وحاضره فى المسجد الحرام ص١٥٦ ـ ١٥٨، انظر أيضاً: أحمد السباعى: تاريخ مكة، ج٢، ص٣٠٣؛ وأحمد السباعى: أبو زامل، ص٥-٩؛ وأحمد السباعى: أيامى ص٣، وإبراهيم الحزامى: نقرير عن التعليم القديم فى مكة، ص٤٠ أحمد الغزاوى: تقرير عن المؤسسات التعليمية فى الحجاز، ص٥-٢.

#### ١٦ \_ كُتَّاب الشيخ عارف حكمت:

تأسس فى أوائل العقد الخامس من القرن الرابع عشر الهجرى بمنزل مؤسسه بمحلة المسفلة. والشيخ عارف حكمت ليس هو عارف حكمت صاحب المكتبة المشهورة بالمدينة المنورة، وإنما هو شخص آخر.

وكان الشيخ حكمت حافظاً للقرآن ومجوداً له، وكان يساعده في التدريس في هذا الكتاب اثنان من المدرسين، وذلك لأن عدد الطلاب كان كبيراً جداً حيث لم يقل عددهم عن مائة طالب، فهو من الكتاتيب التي تشبه المدرسة التحضيرية.

ويصف الشيخ عبدالله بغدادى هذا الكتاب فيقول: «وقد شاركت فى التدريس بهذا الكتاب تطوعاً بناء على طلب من مديره أوشيخه، وقبت بتدريس مادة اللغة العربية نحو وإنشاء. وهذا الكتاب مكون من غرفتين. بحيث يتناوب التدريس فيها النان من المدرسين، أحدهما يقوم بتدريس القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية، والثانى بتدريس الحساب والخط».

ثم يقول: «والمهج الدراسى به يبدأ بالحروف المجائية، ثم دراسة القرآن الكريم مع حفظه أو أجزاء منه، والإملاء والخط، ومبادئ الحساب وتشمل معرفة الأعداد حتى الألف، والجمع والطرح، وقد أضيفت فيا بعد مواد الفقه والتوحيد والمطالعة، وكانت تدرس طبقاً لما يدرس في المدارس الحكومية (1).

<sup>(</sup>١) عبد الله بغدادي: تقرير عن الكتانيب في مكة، ص٥.

وتقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز قبل عام ١٣٤٠، ص ١٠؛ وإسحاق عزوز: تقرير عن النعليم في مدارس الفلاح وغيرها من المؤسسات التعليمية في الحجاز، ص ٤. وعبدالله خوجة: تقرير عن أَتَّ التعليمية في مكة، ص ٧.

#### ١٧ \_ كُتَّاب السركتي:

وقد أسسه الشيخ/ أحمد سركتى فى مستهل القرن الرابع عشر المحرى فى حارة الباب بمكة المكرمة، وعندما تأسست مدرسة المفلاح بمكة ١٣٣٠هـ انضم جميع طلاب هذا الكُتّاب إلى المدرسة وكانوا نواة لها (١).

## ١٨ \_ كُتَّاب الشيخ/ محمد العبادى:

وكان مقره بأجياد، ويحتل بعض الغرف في حوش الشريف شرف رضا، وقد تأسس في أوائل الثلاثينات من القرن الرابع عشر الهجرى. وبه عدد كبير من الطلاب بين ١٠٠ – ١٢٠ طالباً. ويدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والإملاء والحساب والسيرة النبوية والأخلاق. والدراسة به تبدأ على الأنواح الخشبية التي تمسح بالمدر، ثم يتدرج الطالب في القراءة والكتابة.

والواقع أن هذا الكُتَّاب يشبه المدرسة التحضيرية، أوالسنوات الأربع الأولى من المدرسة الابتدائية الحالية، وربما يزيد على ذلك. ومما يدل على ذلك أنه تخرج فيه عدد من أبناء البيوت الكبيرة في مكة مثل أبناء آل فدا، وأبناء الكعكى، والشيخ على أبوالعلا، وأبناء آل إسماعيل (٢).

## ١٩ ـ كُتَّاب الشيخ/ محمد سيف اليماني:

تأسس هذا الكتاب في أوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر الحجرى، وكان مقره في المسجد الحرام في المنطقة الواقعة

<sup>(</sup>١) عبدالرهن الصباغ، تربية النشيء، ج٢، ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الشكور عبد الفتاح فدا: تفرير عن الكتاتيب في مكة، ص ١.

بين باب السلام وباب دريبه. ويهتم بتدريس الطلاب تلاوة وحفظ القرآن الكريم، والإملاء والحساب، وكان عدد الطلاب به يتراوح بين ٣٠ ـ ٠٤ طالباً. وكان الشيخ/ محمد سيف اليمانى يتولى تدريس الطلاب بنفسه، ويتابع الإشراف على كل واحد منهم بدقة وحرص شديدين (١).

## ٢٠ \_ كُتَّاب الشيخ/ عوض باسعدان:

ومقره فى المعابدة منطقة الجميزة، وكان عدد الطلاب به يتراوح بين ٧٠ ــ ٨٠ طالباً، ويدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والكتابة والقراءة، وكان تأسيسه منذ مطلع القرن الرابع عشر الهجرى.

#### ٢١ \_ كُتَّاب السيد سالم الحبشي:

وكان مقره مسجد بازيد قرب قصر السقاف الملكى بالمعابدة، وعدد الطلاب به حوالى مائة طالب. ويدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والقراءة والكتابة، وكان تأسيسه فى أواخر الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجرى.

## ٢٢ \_ كُتَّاب الشيخ/ سعيد باحميش:

وقد تأسس فى أواخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر المجرى، ومقره عند مدخل حارة بيشة بالمعابدة الجميزة. وكان عدد طلابه يتراوح بين ٥٠ ــ ٦٠ طالباً. ويدرس به القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والقراءة والكتابة بإجادة تامة، ومبادئ الحساب، والعلوم الشرعية.

<sup>(</sup>١) عبد الشكور عبد الفتاح فدا لم تقرير عن الكتانيب في مكة ، ص ١ - ٢ ،



يظهر فى هذه الصورة الألواح المستخدمة فى الكُتَّاب عكة المكرمة وأنواعها ، وخاصة ألواح الصرافة والقلابة المنقوشة من جوانبها ، وجبة وعمامة شيخ الكُتَّاب وأدوات العقاب وهى الفلكة والعصا ، والمنضدة التى يضعها الشيخ أمامه ويضع عليها بعض نسخ القرآن الكريم .

#### ٢٣ \_ كُتَّاب الشيخ/ عبد الله الكثامي:

وقد تأسس حوالى عام ١٣٢٨ه، ومقره في بداية منطقة الجميزة بالمعابدة من ناحية الجعفرية. وكان به عدد كبير من الطلاب يتراوح عددهم بين ٩٠ ـ ١٠٠ طالب وهو من الكتاتيب الكبيرة في منطقة المعابدة. ويدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً مع التجويد الجيد، وذلك لأن الشيخ عبدالله الكثامي من الحفاظ، وهو من أصل مصرى، ويجيد تلاوة القرآن الكريم بالتجويد، ويدرس بهذا الكتاب أيضاً القراءة الجيدة، والكتابة والحساب ومبادئ العلوم الشرعية كالحديث والفقه والتوحيد،

#### ٢٤ \_ كُتَّاب الشيخ/ صالح عيد:

ومقره برحة الرشيدى وكان عدد الطلاب به يتراوح بين ٥٠ ــ ٠٠ طالباً.

٢٥ \_ كُتَّاب الشيخ/ سعد الله قارى:

ومقره قرب باب الباسطية .

٢٦ \_ كُتَّاب الشيخ/ العشرى:

ومقره حي شعب عامر في منزل صاحبه.

٢٧ \_ كُتَّاب الشيخ/ حسن احمد الطف:

ومقره بمسجد عبد المجيد عبد المجيد بحى المسفلة، ويتراوح عدد لطلاب به بن ٤٠\_٥ طالباً (١).

<sup>(</sup>١) الشريف احمد بن زيد: تقرير عن الكتاتيب في مكة ، ص ٢ ـــ ٣

#### ثانياً: ١ الكتاتيب الخاصة بتعليم الخط:

وإلى جانب الكتاتيب التى ذكرناها فى الصفحات السابقة من هذا البحث، والتى اهتمت بتعليم القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والتجويد والقراءة والكتابة، والحساب وبعض مبادئ العلوم الإسلامية الأخرى كالفقه والتوحيد، وجدت فى الحرمين أيضاً كتاتيب من نوع آخر، اهتمت فقط بتعليم طلابها حسن الحظ، وكتابة الخطوط بأنواعها كالنسخ والرقعة والثلث ونحوه، كها اهتمت أيضاً بتدريس الحساب والهندسة والأعمال التجارية، اهتمت أيضاً بتدريس الحساب والهندسة والأعمال التجارية، كمسك الدفاتر. وكانت تعرف هذه الكتاتيب بكتاتيب الخط، أو الخطاط، وكانت منتشرة فى منطقة الحرمين الشريفين، وخاصة مكة المكرمة ومن هذه الكتاتيب الخط التالية:

## ١ ـ كُتَّاب الشيخ/ سليمان غزاوى:

وكان مقره دكة باب القطبى، ولم نعثر على تاريخ تأسيسه، وقد استمر الشيخ/ سليمان الغزاوى يعلم الطلاب الخط والحساب حتى اختير في أوائل العقد السادس من القرن الرابع عشر المجرى للعمل في إدارة السجل العام بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة على وظيفة مسجل للصكوك الشرعية، وبذلك ترك تدريس الخط لانشغاله بالعمل الحكومي (١).

# ٢ ـ كُتَّاب الأستاذ/ إبراهيم الخلوصي الحلواني:

وقد كان الأستاذ إبراهيم الحلوصى من المختصين فى تعليم الخط العربى بجميع أنواعه، من نسخ ورقعة وثلث وديوان، كما كان أكثر لديه معرفة تامة بعلم الحساب ومسك الدفاتر. ولذلك كان أكثر

<sup>(</sup>١) الشريف أحمد بن زيد: تقرير عن الكناتيب في مكة، ص٠٠.

طلابه من أبناء حضرموت المقيمين في مكة المكرمة، وكانوا يلتحقون بهذا الكتاب من أجل معرفة الحساب، ومسك الدفاتر، وإجادة الخط وذلك لاشتغال أولياء أمورهم بالتجارة ورغبتهم في تعليم أبنائهم هذا الفن، حتى يعملوا بعد ذلك في أعمال التجارة والصرافة التي تتطلب مهارة جيدة في الحساب، ومسك الدفاتر وحسن الخط.

وكان الأستاذ إبراهيم الخلوصى يقوم بتدريس تلك المواد لطلابه حتى يتأكد من إجادتهم لها، وكان مقر هذا الكُتَّاب دكة باب زيادة داخل المسجد الحرام بمكة (1).

## ٣ \_ كُتَّابِ الأستاذ/ محمد حلمي:

الأستاذ محمد حلمى بن حسين بن على بن سعيد من المتخصصين في علم الخط بمكة المكرمة، وكان يدرس هذا الفن ليطلابه من مختلف الأعمار، وذلك بدكة باب على. وعندما تأسست مديرية المعارف، انتظم في سلك موظفى المديرية في غرة محرم عام ١٣٤٥هـ، وقد تقلد عدة مناصب تعليمية منها مدير المعهد العلمي السعودي، وخطاط وزارة المعارف ثم مستشاراً في الوزارة (٢)

#### ٤ \_ كُتَّاب الأستاذ/ على كتبي:

وكان مقره دكة باب زيارة داخل الحرم المكى الشريف.

# ٥ \_ كُتَّاب الأستاذ/ محمد مرزوقي:

وكان مقره دكة باب زيارة داخل المسجد الحرام (٢٠١)

<sup>(</sup>١) أحمد على أسد الله: تقرير عن ماضى التعليم في مكة المكرمة، ص ١؛ انظر أيضاً جريدة عكاظ رقم ١١٥٧ بناريخ ٢٢/٥/٢٢ هـ الموافق ١٩٦٧/٨/٢٧ م.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بغدادى: تقرير عن الكتاتيب في مكة المكرمة، ص٥. انظر أيضاً:

شهادة من مدير المعارف الشيخ/ محمد بن مانع إلى الأستاذ محمد ُحلمي، محررة في بداية عام ١٣٧٣هـ.

<sup>(</sup>٣) أحد السباعى: تاريخ مكة، ج٢، ص٣٠٤؛ وعمر عبدالجبار، دروس من ماضى التعليم وحاضره في المسجد الحرام، ص١٥٧.

## ٢ \_ كُتَّاب الأستاذ/ فرج غزاوى:

وكان الأستاذ فرج إلى جانب براعته في فنون الخط وأنواعه، فإنه كان أيضاً عالماً باللغة العربية وآدابها وله شهرة واسعة بين علماء المسجد الحرام في هذا النوع من الدراسة، وكان مقره دكة باب زيارة (١).

## ٧ \_ كُتَّاب الأستاذ/ محمود زهدى:

وكان مقره دكة باب على داخل المسجد الحرام.

#### ٨ \_ كُتَّاب الأستاذ/ تاج فرج غزاوى:

وكان مقره دكة باب زيارة، وقد تعلم الأستاذ/ تاج من والده هذا الفن، وعلوم اللغة العربية، وقد خلف والده في تعليم الخط بجميع أنواعه.

#### ٩ \_ كُتَّاب الأستاذ/ محمد فرج غزاوى:

وكان الأستاذ/ محمد فرج غزاوى من البارعين فى فن الخط. وكان يدرس الخط فى منزله. كما أن تلاميذه كانوا من أبناء أمراء وأعيان مكة المكرمة.

#### ١٠ \_ كُتَّابِ الأستاذ/ الفارسي:

وكان مقره دكة باب السلام داخل المسجد الحرام (٢).

#### ١١ \_ كُتَّاب الشيخ/ محمد طاهر عبدالقادر كردى:

وكان مقره في منزله، وقد اقتصر على تدريس عدد محدود من الطلاب، وكان الشيخ/ محمد طاهر كردى من العلماء في فن

<sup>(</sup>١) حسن عبد الجيد بغدادى: تقرير عن بعض الكتانيب في مكة، ص٢؛ واحمد على اسدالله: تقرير عن ماضى التعليم في مكة، ص١.

<sup>(</sup>٢) عمر عبد الجبار: دروس من ماضي التعليم وحاضره في المسجد الحرام، ص١٥٧:١٥٧.

الخط وله لوحات مشهورة ، كما أنه ألف كتاباً في فن الخط الرقعة العربي ومجموعة كراريس باسم كراسة الحرمين لتعليم الخط الرقعة وللنسخ ، وقد أخذ هذا الفن عن بعض العلماء المختصين في هذا النوع من الدراسة (١).

وقد كانت هذه الكتاتيب تؤدى وظيفتها في تعليم الطلاب حسن الخط في بعض زوايا المسجد الحرام، وخاصة في المنطقة الواقعة فيا بين باب على وباب زيادة، أي في الجهة الشرقية والشمالية، في حين توجد بعض هذه الكتاتيب في منازل أصحابها.

#### ثالثاً: الكتاتيب الخاصة بالفتيات في مكة المكرمة

ولم تكن الكتاتيب في مكة مقصورة على الطلاب فقط، وإنما وجدت أيضاً كتاتيب خاصة بالفتيات، يقوم بالتدريس فيها مدرسات من أهالي مكة، ويدرس فيها مواد مشابهة للمواد التي تدرس للطلاب، وهي في الخالب عبارة عن مواد تعليم القراءة والكتابة، وقراءة القرآن الكريم وحفظه، والتجويد، والحساب، ومبادئ العلوم الدينية والسيرة النبوية، والأخلاق (٢).

ومن هذه الكتاتيب الخاصة بالفتيات الكتاتيب التالية:

#### ١ \_ كُتَّاب السيدة آشية:

وكان تأسيسه في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى ومقره في منزل مؤسسته بالمروة.

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن حياته، انظر عبد اللطيف بن دهيش، الشيخ محمد طاهر كردى الخطاط، حياته ومولفاته، من مطبوعات الجمعية السعودية للثقافة والفنون ، الرياض : ١٣٩٨ هـ .

 <sup>(</sup>٧) أحمد السباعي: تاريخ مكة، ج٧ ص٣٠٠؛ وعمد سلم رحمة الله: تقرير عن التعلم في
الماضي بحكة المكرمة، ص٤.

### ٢ \_ كُتَّاب الشامية للبنات:

وكان تأسيسه فى أوائل القرن الرابع عشر المجرى ومقره الشامية.

### ٣ \_ كُتَّاب المدرسة الصولتية للبنات:

وكان تأسيسه في عام ١٣٤٠هـ ويقع في حارة الباب بالقرب من المدرسة الصولتية واستمر هذا الكتاب حتى عام ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٣ م وكان عدد المدرسات فيه عند قفله أربع مدرسات وحوالي ١٤٠ طالبة ، وقد تم تحويل طالبات هذا الكتاب إلى المدارس الحكومية (١).

### ٤ \_ كُتَّاب الفقية فاطمة البغدادية:

وتأسس فى بداية العهد السعودى، وكان موجوداً فى جبل السبع البنات فى أجياد، ويدرس به البنات القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والإملاء والحساب (الجمع والطرح والضرب والقسمة) والسيرة النبوية، ومبادئ العلوم الدينية، وبعض الأشغال اليدوية النسوية، وكان عدد الطالبات به يتراوح بين ٥٠ ــ ٢٠ طالبة وأعمارهن فى الغالب لاتزيد على الئانية عشرة.

# ٥ \_ كُتَّاب الأستاذة الهزازية:

وكان موجوداً فى منزل آل الكندوانى بالصفا، ومدخله من باب قرب باب الصفا، ويدرس به البنات القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والإملاء والحساب والسيرة النبوية، ومبادئ اللين كالفقه والمتوحيد، وكذلك التفصيل والأعمال اليدوية والمنزلية ومبادئ

 <sup>(</sup>١) محجد سليم رحمة الله: تـقـربـر عن البتعليم فـى الماضى بمكة المكرمة، ص٥. وأحمد إبراهيم الغزاوى: تقرير عن المؤسسات التعليمية فى الحجاز، ص١٠.

اللغة الإيطالية والإنجليزية والأردية بمساعدة بنات الحاج الكندواني (١). ويتراوح عدد الطالبات به ٣٠ ــ ١٠ طالبة. وهذا الكُتّاب تأسس في اواخر الأربعينات واستمر فقط بضع سنوات ثم قفل.

### ٦ \_ كُتَّاب الأستاذة عائشة معجونية:

كان موجوداً في سويقة قريباً من باب الزيادة، وتأسس في بداية النصف الثاني من القرن الرابع عشر المجرى، ويدرس به الطالبات القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والإملاء والحساب والفقه، وبعض العلوم الدينية والتفصيل وأشغال الإبرة والتطريز والطبخ. ويتراوح عدد الطالبات به ٦٠ ـ ٧٠ طالبة. وقد قامت مديرية التعليم بتقديم مساعدة مالية لهذا الكتاب الذي تحول في أواخر أيامه إلى ما يشبه المدرسة الابتدائية للبنات.

### ٧ \_ كُتَّاب شقيقة الشيخ حسين مكى:

وكان موجوداً في مدخل حوش الشريف شرف رضا على يسار الداخل للحوش. ويدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظ جزئي عم وتبارك، والإملاء ومبادئ الحساب، وعدد الطالبات به يتراوح بين ٣٠-٠٤ طالبة، وهذا الكُتّاب لم يدم طويلاً حيث أغلق بعد بضع سنوات من فتحه، وكان تأسيسه في بداية الستينات من القرن الرابع عشر الهجري، ومقره حي أجياد.

### ٨ \_ كُتَّاب الفقيهة آمنة رمبو الجاوية:

وتـاريـخ تـأسـيـسه فـى حـوالـى سنة ١٣٦٥هـ ويقع فى زقاق المعاتيـق بين حـارتـى المسفلة وأجياد بملك أخيها إسماعيل رمبو.

 <sup>(</sup>۱) كَانَ يعرف بسبت محمد الكندواني، وهووكيل لبعض شركات البواخر منها شركة حج لاين.
وكانت له تجارة كبيرة بجدة ومكة المكرمة.

وكان يدرس به أجزاء من القرآن الكريم تلاوة وحفظاً ، والإملاء ، ومادئ الحساب والطبخ والخياطة . وكان عدد الطالبات به يتراوح بين ٦٠ ــ ٧٠ طالبة .

## ٩ \_ كُتَّاب الفقية فاطمة المنديلية:

كان مقره خلف مبنى مستشفى أجياد، وكان يدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، ومبادئ الحساب، والإملاء وبعض الأشغال اليدوية. ويتراوح عدد الطالبات به مابين ٣٠\_

## ١٠ ـ كُتَّاب الفقيهة زينب قوقو الجاوية:

ويقع فى سويقة بباب الدريبة، ويدرس فيه القرآن الكريم قراءة وحفظاً، والإملاء والحساب بقواعده الأربع، ويتراوح عدد الطالبات بين ٣٠ ــ ٤٠ طالبة، وكانى تأسيسه فى أوائل الخمسينات.

### ١١ \_ كُتَّاب بنات الشيخ النهدى:

وكان فى محلة الشامية بدارالبوقرى، وكان يدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والخط والحساب، والإملاء وأشغال الإبرة والمتفصيل والتطريز بجميع أنواعه، ومبادئ العلوم الدينية والسيرة النبوية ويتراوح عدد الطالبات به بين ٣٠ ــ ٤٠ طالبة (١).

# ١٢ ـ كُتَّاب السيدة موضى الدامغ:

أصلها من عنيزة بالقصيم، وقد أسست لها كتاباً خاصًا بتعليم السنات القراءة والكتابة، وحفظ بعض سور من القرآن الكريم وبعض مبادئ الفقه والحساب، وكان مقره في بيتها في بئر

<sup>(</sup>١) عبد الشكور عبد الفتاح فدا، تقرير عن الكتاتيب في مكة المكرمة، ص ٢ - ٤.

الحمام بشعب عامر، وتأسس في بداية النصف الثاني من القرن ، الرابع عشر، واستمر حتى بداية السبعينات من نفس القرن ، وكان عدد الطالبات لديها يزيد على العشرين طالبة. والدراسة في هذا الكُتّاب صباحية فقط، وتبدأ في حوالي الساعة الثامنة صباحاً وحتى قبل صلاة الظهر بمعدل أربع ساعات يومياً ، ولمدة أيام في الأسبوع، ويوم الجمعة إجازة (١).

## ١٣ ـ كُتَّاب الفقيهة خبرية خوجه:

وكان تأسيس هذا الكُتَّاب في عام ١٣٢٨ هـ بمنطقة بئر بليه بحي أجياد. ويدرس فيه القرآن الكريم تلاوة وحفظاً ومبادئ العلوم الدينية والحساب والإملاء. وكان عدد الطالبات به يتراوح بن ٢٠ ــ ٣٠ طالبة.

### ١٤ \_ كُتَّابُ الفقيه أمينة هانم البورصلية:

ومؤسسته الفقيه أمينة من أصل تركى من بلدة بورصة بتركيا. وكانت تدرس الطالبات في منزلها الصغير في منطقة بئر بليه بأجياد، القرآن الكريم تلاوة مع حفظ جزئي عم وتبارك والإملاء ومبادئ العلوم الدينية والحساب. وقد بدأت التدريس به في عام ١٣٣٠هـ، واستمرت نحو عشرين عاماً، ويتراوح عدد الطالبات به بن ٢٥ ـــ ٣٠ طالبة.

## ١٥ ـ كُتَّاب الْفَقيه فاطمة هانم التركية:

وكانت تدرس الطالبات في دارها بحي أجياد قرب المستشفى العام الحالي، وذلك منذ عام ١٣٢٠هـ. ويدرس فيه القرآن

<sup>(</sup>١) مقابلة مع بعض أولياء أمور الطالبات ممن درسن في هذا الكتاب.

الكريم قراءة مع حفظ بعض الأجزاء منه، والإملاء، ومبادئ العلوم الدينية والحساب والأشغال اليدوية. وكان عدد الطالبات به نحو خمسين طالبة، وقد استمر هذا الكُتَّاب اكثر من ثلاثين سنة.

### 17 كُتَّاب الفقيه رقية سمباوه:

ركان تأسيسه فى عام ١٣٤٨هـ بمنطقة بئر بليه بأجياد، ويدرس به القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، والعلوم الدينية والحساب. وقد استمر هذا الكتاب اكثر من أربعين سنة، وكان عدد الطالبات به يتراوح بين ٤٠ ــ ٥٠ طالبة (١).

### الكتاتيب في المدينة المنورة

اما عن كتاتيب المدينة المنورة في نفس الفترة، فلقد ورد في سالنامة الحجاز لعام ١٣٠١هـ الموافق (١٨٨٣ – ١٨٨٨م)، أنه يوجد بها ثلاثة عشر كُتّاباً أنشأها السلطانان عبدالحميد ومحمود، وكُتّاب واحد فقط لتعليم الخط (١). وعندما زار الشيخ على ابن موسى المدينة المنورة في عام ١٣٠٣هـ (١٨٨٥م)، ذكر أن بها أربعة وعشرين كُتّاباً، خصص واحد منها لتدريس مبادئ اللغة الفارسية (١).

وورد فى تقرير الأستاذ جعفر فقيه عن التعليم فى المدينة المنورة، أنه كان بها فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى الموافق أوآخر القرن التاسع عشر الميلادى، أربعة عشر كُتَّاباً، ستة منها داخل المسجد النبوى، وثمانية فى خارجه وهى كالتالى:

<sup>(</sup>١) مقابلة مع الشيخ مراد رضا بن على رضا في شهر رجب ١٤٠٩ هـ بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) حجاز ولايتي سالنامة سنة ١٣٠١ هـ (١٨٨٣م) ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) وصف المدينة المنورة في سنة ١٣٠٣هـ، ص ٤٩ ـــ٥٠.

### أولاً: الكتاتيب التي بداخل المسجد هي:

١ كُتَّاب الشيخ مصطفى بن أحمد فقيه.
وقد بدأ التعليم فيه عام ١٢٧٣ هـ ثم خلفه أخوه إبراهيم.

٢ ــ كُتَّاب الشيخ مصطفى الزهار.

وقد بدأ التعليم فيه عام ١٣٠٠هـ ثم تولاه الشيخ محمد التابعى ثم الشيخ عبدالفتاح أبوخضير.

٣ ـ كُتَّاب الشيخ إبراهيم الطرودى .

وقد بدأ التعليم فيه عام ١٣٠٠ هـ.

٤ \_ كُتَّاب الشيخ بشير المغربي .

وقد بدأ التعليم فيه عام ١٣٠٠ هـ.

ه \_ كُتَّاب الشيخ أحمد.

٦ - كُتَّاب الشيخ عبيد السنارى والشيخ الحافظ حدى أفندى الذى كان يعلم الخط واللغتين التركية والفارسية.

ثانياً: أما الكتاتيب التي كانت خارج المسجد فكانت في أماكن متفرقة من المدينة المنورة وهي كالتالي:

١ \_ كُتَّاب الشيخ عبدالقادر بشر في العنبرية .

٢ ــ كُتَّاب الشيخ حامد شيخ في المرادية بالسيح.

٣ ــ كُتَّاب محمد الغاطى في المناخة .

٤ \_ كُتًاب الشيخ عبد القادر الشامى فى مسجد على بن أبى طالب رضى الله عنه.

مُتَّاب الشيخ المغربي في المسحرية.

٦ - كُتَّاب الشيخ جلال إلياس في مسجد السبق.

٧ ــ كُتَّاب الشيخ محمد خليل في قباء.

 $\Lambda = 2$  الشيخ إسحاق التركى في مسجد القبلتين  $\Lambda$ 

وذكر الأستاذ عبد الحق النقشبندي في ترجمته لحياة الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي أحد علماء المدينة المنورة في مطلع القرن الرابع عشر الهجرى: «أنه كان يوجد بالمدينة المنورة كُتَّاب لتعليم القرآن الكريم، يعرف بكُتَّاب مدرسة الكشميري، ويديره الشيخ عبدالعليم الهندى، وأنه كان وزميله السيد أحمد العربي من جلة تــلامــيــذ ذلك الكتاب، ثم إنه انتقل هو وزميله السيد أحمر العربي إلى كتاب الشريف المغربي، الذي يقع بزقاق الكبريت، والذي أشرنا إليه أعلاه. لكنه لم يبق طويلاً في كتاب الشريف المغربى، وذلك لأن التعليم في ذلك الكتاب كان موكولا إلى العريف». أما الشريف المغربي فلم يكن يعلم أحداً بنفسه إلا بالضرب بدون ذنب ليقيم مظلة من هيبته على التلاميذ، مما جعل والنه يخرجه من كتاب الشريف المغربى ويعيده إلى كتاب مدرسة الكشميرى حيث حفظ القرآن الكريم هناك على يد الشيخ عبدالعليم الهندي، وكان الشيخ عبدالعليم يقوم بتدريس الطلاب بنفسه، ويصحح أخطاءهم، ولايعتمد على العريف إلا في حالة تسميع الدروس للتلاميذ، وتحت إشرافه المباشر (٢)٠

 <sup>(</sup>١) تقرير خاص عن المؤسسات التعليمية في المدينة المنورة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى، ص٣٤ انظر أبضاً: على حافظ: تقرير عن ماضى الشعلم في المدينة المنورة ص١-٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الحق النقشندى «تراجم علماء المدينة المنورة»: الشيخ عبدالقادر الشلبي، عبلة المهل السنة ٤٨، المجلدة عنه ومقال وهوال ١٤٠٠هـ الموافق يولية وأغسطس ١٩٨٧م، ص ٤٣٠ـ ٤٤٠.

وأشار محمد لبيب البتنوني أنه رأى بالمدينة المنورة عندما زارها عام ١٣٢٧هـ الموافق ١٩٠٩م «سبعة عشر مكتباً لتعليم مبادئ العلوم البسيطة» (١).

ويبدو أنه كان بالمدينة المنورة في تلك الفترة أكثر من هذا العدد، ولكن من الممكن أن تكون هذه الكتاتيب هي التي عرفها أوزارها الأستاذ البتنوني عندما زار المدينة المنورة، ومن المحتمل أيضاً أنه في أثناء زيارته لها، كانت تلك الفترة فترة زيارة الحجاج لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن انخفاض عدد الكتاتيب في المدينة المنورة يرجع إلى أن هذه الفترة كانت فترة عطلة يتفرغ خلالها الطلاب والأساتذة لحدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو المعتاد عند أهالي المدينة المنورة، حيث تمثل المواسم الدينية مصدراً كبيراً من مصادر الرزق لأهل البلد.

كذلك كان يوجد بالمدينة المنورة عدد من كتاتيب الخط، غالبيتها يحتل بعض زوايا المسجد النبوى، ولم نعشر بعد البحث في المصادر التي بين أيدينا على أى معلومات وافية عن هذه الكتاتيب وعددها.

وفى بداية العهد السعودى أشارت تقارير مديرية المعارف المعامة إلى أنه بجانب المدارس الابتدائية التى افتتحتها الدولة فى المدينة المنورة، فإنه كان يوجد بها أيضاً عدد من الكتاتيب للذكور والإناث.

وفى عام ١٣٤٨ هـ طلب مدير المدرسة الابتدائية بالمدينة المنورة من مدير المعارف العامة، وضع الكتاتيب الخاصة بالطلاب تحت

<sup>(</sup>١) الرحلة الحجازية (الطبعة الثانية، مطبعة الجمالية، القاهرة ١٣٢٩هـ)، ص ٢٥٥.

إشراف المديرية، مع توجيه وتعليم أساتذتها طرق التدريس الحديثة وإلزامهم باتباعها (١).

ويظهر أن مدير المعارف العامة وافق على هذا الطلب، فأمر بالإشراف على التعليم في الكتاتيب بالمدينة المنورة، كما أنه في عام ١٣٥٠هـ تم تحديد موعد الاختبار النصفي في كتاتيب المدينة في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني، على أن ترفع أوراق الطلاب الممتحنين إلى مدير المدرسة الابتدائية بالمدينة لفحصها وإرسال نتائجها إلى مدير المعارف بمكة المكرمة (٢).

#### ثالثاً: الكتاتيب الخاصة بالفتيات:

وإلى جانب الكتاتيب المخصصة للأولاد، وجدت أيضاً كتاتيب خاصة بالفتيات، ولكنها كانت محدودة العدد.

وكان التعليم فيها يتمثل في تعليم الطالبة القرآن الكريم تلاوة مع حفظ بعض الأجزاء، وأحياناً حفظ القرآن الكريم كاملا، وذلك حسب رغبة ولى أمر الطالبة ومقدرتها على التحصيل العلمي. وبجانب دراسة القرآن الكريم يتم تعليم الطالبة القراءة والكتابة، وبعض أحكام الصلاة والصيام، والحساب والسيرة النبوية والأشغال اليدوية المنزلية.

وتذكر تقارير مديرية المعارف العامة، أن عدد كتاتيب البنات المشهورة في المدينة المنورة كثيرة، ومن أشهرها: مدرسة الفوز والنجاح ومعلمتها فاطمة هانم، وعدد طالباتها ١٢٠ طالبة، والمدرسة الفخرية ومعلمتها فخرية هانم، وعدد طالباتها ٩٥

<sup>(</sup>١) وزارة المعارف، النشرة التربوية، العدد الرابع، ربيع أول ١٣٩١ هـ، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَزَارَةَ المُعَارِفُ، النشرةِ التربويةِ، العدد الرابعُ، ربيعُ أول. ١٣٩١هـ، ص ١٠٤.

طالبة (١). وفي عام ١٣٧٠هـ تطورت الدراسة بها فاستبدلت الألواح الخشبية بالسبورة والكتب المدرسية، وعدلت المناهج حتى تتناسب مع التطور الذي أدخل على الكتاتيب، فأصبحت معظم الكتاتيب تشبه المدارس التحضيرية الحديثة (٢).

هذا ويجب أن نشير إلى أن بعض الفتيات يتم تعليمهن في كتاب الأولاد حتى سن الثامنة فقط، ثم لا يسمح لهن بمواصلة الدراسة إلا في كتاتيب خاصة بالفتيات.

#### الكتاتيب في جدة:

أما بالنسبة للكتاتيب في ملينة جلة في هذه الفترة، فلقد ورد في التقرير الرسمي الذي صدر عن ولاية الحجاز في عام ١٣٠٥ هـ الموافق ١٨٨٨ ـ ١٨٨٩م أنه كان بجلة تسعة كتاتيب مسجلة رسمياً (٣).

ويظهر أن هذا العدد قد زاد زيادة طفيفة في العام التالي، فقد ورد في التقرير الرسمى لولاية الحجاز لعام ١٣٠٦ هـ الموافق ١٨٨٨ ــ ١٨٨٩ م أن عدد الكتاتيب بجدة أصبح عشرة كتاتيب. وتقوم هذه الكتاتيب بتدريس الطلاب مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وتجويده والحساب (1).

وفى تقرير للشيخ محمد حسين نصيف جاء فيه: أنه كان فى جده وقت طفولته عدة كتاتيب منها على سبيل المثال لا الحصر: \\ \ \ كُتَّاب الشيخ عبد المنعم: والذى التحق به الشيخ فى عام ١٣٠٧هـ الموافق ١٨٨٩م.

<sup>(</sup>١) وزارة المعارف، النشرة التربوية، العدد الثالث، شيوال ١٣٩٠ هـ ص ٨٧

<sup>(</sup>٢) وزارة المعارف، النشرة التربوية، العدد الرأبيع، ربيع أول ١٣٩١هـ ص ١٠٥

<sup>(</sup>٣) حجاز ولاية سالنامة لعام ١٣٠٥هـ، ص ٨٩.

<sup>🖰</sup> عجاز ولاية سَالنامة لعام ١٣٠٦ هـ. ص. ٣٢.

٢ - كُتَّاب الشيخ خليل محمد.

٣ كُتَّابِ الشَّيخُ محمد الدسوقي.

٤ - كُتَّاب آخر وقفه الشيخ عبد الله نصيف (١).

ويذكر فضيلة الشيخ محمد نصيف، أنه كان بجدة عدد لا بأس به من الكتاتيب التي تخصصت في تعليم الطالب الخط. ومن أشهرها كتاب الشيخ طه رضوان الذي علم هذا الفن لعدد من أبناء الأغنياء والتجار في جدة (٢).

وفى عام ١٣١٨هـ الموافق ١٩٠١م زار الأستاذ إبراهيم رفعت مدينة جدة، وذكر أن بها تسعة كتاتيب (٣). ولكن على ما يبدو أنه لم يقم بحصر شامل لكتاتيب جدة، وربما تكون الكتاتيب التسعة هي التي استطاع التعرف عليها. كما أنه ربما يكون قد استعان في تسجيل هذه المعلومات على التقرير السنوى الصادر من ولاية الحجاز لعام ١٣٠٥هـ الموافق ١٨٨٧ – ١٨٨٨م، لأن العدد الذي ذكره يوافق ما ذكره التقرير آنف الذكر.

و بجانب كتاتيب الأولاد فى جدة وجدت أيضاً كتاتيب خاصة للبنات، ولم نعثر على عدد لها، ويذكر الأستاذ محمد على مغربى أنه كانت توجد فى جدة كتاتيب خاصة بالبنات، وأن أهالى جدة كانوا يرسلون بناتهم إلى الفقيهة وهى مؤنت فقيه، وأن أشهر كتاتيب البنات فى جدة كان كتاب خديجة الشامية، وكانت عمياء ولم يكن التعليم فى كتاتيب البنات يختلف كثيراً عن كتايب الأولاد (1).

<sup>(</sup>١) محمد نصيف: تقرير عن ماضي النعلم في جدة، ص ١ ـــ ٣.

<sup>(</sup>٢) التقرير السابق، ص ٩.

<sup>(</sup>٣) مرآة الحرمين (الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٤٤هـ) ج١، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) ملامح من الحياة الاجتماعية في الحجاز خلال النصف الأول من القرن الرابع عثر المجرى، البلاد رقم ٦٦٢١ في ٢٠ صفر ١٤٠١هـ الموافق ٢٧ ديسمبر ١٩٨٠م.

### الكتاتيب في المدن الحيطة بالحرمين الشريفين

لم يقتصر وجود الكتاتيب على منطقة الحرمين الشريفين، بل لقد انتشرت الكتاتيب في المدن الصغيرة والقرى حولها، وأصبحت هذه الكتاتيب تشفل زوايا المساجد، لكن المراجع التاريخية للأسف الشديد قد أغفلت الحديث عن هذه الناحية الحضارية. وما أمكننا العثور عليه يعتبر دليلا على انتشار الكتاتيب في تلك المناطقة في كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية.

فلقد ورد في التقرير الرسمى لولاية الحجاز عام ١٣٠٦هـ أنه كان بالطائف أربعة كتاتيب (١).

وذكر الأستاذ إبراهيم رفعت أنه عندما زار مدينة الوجه عام ١٣١٨هـ، الموافق ١٩٠١م، لم يكن بها سوى كُتَّاب واحد قال عنده: بأنه «مكتب صغير لم أجد به شيئاً من كتب التعليم، فأرسلت له مصحفاً مجزءاً وكثيراً من جزأى عم وتبارك، ليتعلم فيها أولاد هذه المدينة القرآن الكريم» (٢).

وفى رحلته الثانية عام ١٣٢٠هـ الموافق ١٩٠٣م، زار الأستاذ إبراهيم رفعت مدينة ينبع.، وذكر بأن بها مكتبأ واحداً للتعليم (٣).

<sup>(</sup>١) حجاز ولاية سالنامة إلعام ١٣٠٦ هـ ص ٦٣.

 <sup>(</sup>٧) مرآة الحرمين، (الطبعة الأونى، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٤٤هـ) ج١٠
ص٠٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرج ٢ ، ص ١٣٠٠

### أماكن الكتاتيب:

كان مقر الكتاب قبل ظهور الإسلام هو منزل صاحب الكتاب، ولكن بعد ظهور الإسلام، وانتشار المساجد في كل مكان، لم يعد المنزل هو المكان الوحيد لتلقى التعليم، ولكنه امتد إلى أماكن أخرى، حيث أصبحت بعض الكتاتيب في المساجد والأربطة وفي التكايا.

علماً بأنه وردت توصيات كثيرة طالبت بعدم تعليم الأطفال في المساجد، لأن هؤلاء الأطفال، لم يكونوا حريصين على نظافة وهدوءالمسجد، ومن ذلك ماقاله الإمام مالك، حينا سئل عن جواز إقامة النكتاب في المسجد فقال: «لا أرى ذلك يجوز، لأن الأطفال لا يتحفظون من النجاسة» كذلك ورد في كتب الحسبة ما يؤيد ذلك فقد نصت على أنه «لا يستحب تعليم الأطفال في المسجد خشية أن يقوم هؤلاء الأطفال بتسويد حيطانها» (١).

وبالرغم من هذا التحذير، فقد ثبت أن بعض معلمى الكتاتيب قد أتخذوا لهم من زوايا المساجد، أوبعض الغرف الحيطة بها، مكاناً لكتاتيبهم. ولكنهم في الوقت نفسه كانوا حريصين على ملاحظة الطلاب بالمسجد، وعدم إعطائهم الفرصة للعبث بالمسجد، وإزعاج المصلين.

كما أن معظم الأطفال النين كانوا يدرسون في المساجد، كانت أعمارهم لاتقل عن السادسة وإن قلت عن ذلك فإنهم كانوا شديدي الحرص على نظافة وهدوء المسجد. وفي الحجاز انتشرت الكتائيب في أطراف المساجد، وخاصة في زوايا المسجد (١) أحد فؤاد الأهواني: النرية في الإسلام (دار المارف، القاهرة، ١٩٦٨) ص ٣٢٤ و ٣٦٢.

الحرام ممكة ، والمسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة ، في حين احتل بعض الكتاتيب غرفة أو أكثر في منازل أصحابها ، أو في الأربطة المنتشرة في هاتين المدينتين ، وفي المدن الأخرى كما رأينا . وكانت الكتاتيب في الحرمين الشريفين مقصورة على الطلاب فقط ، ولم توجد بهذين المسجدين أي كتاتيب للبنات ، وكانت كتاتيب البنات عادة توجد في بيوت المدرسات المؤسسات لتلك الكتاتيب .

وكان الطلاب في كتاتيب الحرمين الشريفين وما حولها يجلسون على الأرض المفروشة عادة بالحصر أو الحنابل، وقد تطورت بعض هذه الكتاتيب فاستعملت مساطب أو دكاك خشبية [مقاعد] طويلة يجلس عليها مجموعة من الطلاب، في منزل صاحب الكتاب في صفوف متوازية (١).

ووصف فضيلة الشيخ محمد نصيف الكُتَّاب في جدة بأنه: عبارة عن غرفة واسعة مفروشة بالحصر، وفيها زير ماء أعد لشرب التلاميذ. ولكن أبناء الأعيان كانوا يأتون إلى الكتاب، وقد حل الحدم معهم آنية الماء الفخارية [الشربة]، وفي الظهر يعود هؤلاء لحدم ليملئوا الآنية مرة أخرى (٢).

أما الأستاذ محمد على مغربى فيصف الكُتَّاب بجده بأنه: «عبارة عن غرفة فى الدور الأرضى من أحد المنازل. مفروشة بالخسف» (٢). وبجانب غرفة الدراسة وجد بكتاتيب الحرمين الشريفين التى فى المنازل أماكن لدورة المياه والوضوء، وبجانبها زير للماء ليشرب منه التلاميذ، ومكاناً لتنظيف الألواح لجعلها جاهزة للكتابة عليها مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) اجمد إبراهيم الغزاوي: تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) محمد نصيف: تقرير عن ماضي النعلم في جدة، ص أ.

<sup>(</sup>٣) «ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى»: البلاد رقم (٦٦٢١) وتاريخ ٢٠ صفر ١٤٠١هـ، الموافق ٢٧ ديسمبر ١٩٨٠م.

المنهج الدراسى فى كتاتيب الحرمين الشريفين وطرق التدريس:

كان المنهج الدراسى فى كتاتيب الحرمين الشريفين وما حولها، يبدأ بتعليم الحروف الهجائية، ثم الحروف المحركة بالحركات المختلفة، ثم دراسة أرقام الحروف الأبجدية، ويتم ذلك بأن يقوم مدرس الكُتّاب بكتابة ثلاثة أو أربعة حروف من الحروف الهجائية على لوح الطالب، وكل حرف مكتوب ثلاث مرات، وعليه علامة التشكيل مثل: ب، ب، ب، ويطلب من الطالب قراءة ذلك عدة مرات حتى يحفظها، فإذا حفظها قام المدرس بكتابة الحروف الأخرى على حسب الترتيب السابق حتى يتم الطالب حفظ جميع الحروف الهجائية بالحركات. ويعرف ذلك بالقاعدة البغدادية.

ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الكتابة وتركيب الكلمات، وفي نفس الوقت يقوم الطالب بتعلم بعض السور القصيرة من القرآن الكريم، وأول سورة يبدأ بقراءتها عادة سورة (الفاتحة) ثم سورة (قل أعوذ برب الناس) ويستمر في قراءة قصار السور حتى يتم جزء عم، وبعدها ينتقل إلى الأجزاء التي تليه حتى نهاية القرآن الكريم. وتكون دراسته للقرآن الكريم بطريقة تنازلية، فيبدأ بالجزء الشلاثين، وينتهى بالجزء الأول من القرآن (۱). علماً بأن الطفل

 <sup>(</sup>١) عبد الله خوجه: تقرير عن المؤسسة التعليمية في المكة المكرمة، ص ١٢.
وعلى حافظ: تقرير عن ماضى التعليم في المدينة المنورة، ص ٤.
وانظر أيضاً

Snouck-Hurgronje, C. Mekka in the later part of the 19th Century; translated by J.H. Monatiam, London: 1931.

<sup>-</sup> Zwemer, S.M. Arabía the Cradle of Islam, New York: 1912.

قد لا يكتفى بدراسة القرآن فقط، وإنما يقوم بحفظ جزء أو أكثر منه، وربما يقوم بحفظ القرآن الكريم بكامله. وهذا يعتمد على مقدرة الطفل على الاستيعاب، وإمكانيات والده المادية.

وفى معظم الكتاتيب يجب على الطالب أن يجيد القراءة والكتابة، ومعرفة مبادئ الحساب (كالأعداد، ومسائل الجمع والطرح والضرب والقسمة) بجانب حفظه للقرآن بكامله أو أجزاء منه، وتجويده، وتكون الدراسة في شكل جماعات أحياناً، أو في شكل أفراد، على حسب إمكانيات معلم الكُتّاب، أما بالنسبة لتعليم الخط فإنه وجدت كتاتيب خاصة تقوم بتدريس الطفل الخط حتى يجيده إجادة تامة. ويقوم الطفل بالالتحاق بهذه الكتاتيب بعد أن يتم دراسة القرآن الكريم، على أن ذلك لم يكن قاعدة، وإنما وجدت كتاتيب وضعت ضمن مناهجها تدريس الطالب مادة تحسين الخط بجانب المواد الأخرى.

ويمكن أن نستشف ذلك من قول الأستاذ عمر عبد الجبار حيث يقول: «ألحقنى والدى مع أخى بكتاب الشيخ عبد الله حمدوه قبل فك الحرف، كما يقولون، ولما اكتظ ديوان السمان بالطلاب انتقل من باب الزيادة إلى باب الباسطية في إحدى بيوت الأشراف، فأدخل الشيخ عبد الله حمدوه تحسينات على كتابه، إذ قسمه إلى صفوف، وقرر تعليم الحساب وتحسين الخط بجانب حفظ القرآن وتجويده. فازداد الإقبال على كتاب الشيخ عبد الله حمدوه، وذاع صيته لاسيا بعد أن شاهد أولياء الطلبة إقبال فلذات أكبادهم على حفظ القرآن وتناوبهم في الإمامة بصلاة التراويح (١)».

<sup>(</sup>١) عمر عبدالجبار: دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام، ص ١٥٨.

وقال الشيخ عبد القدوس الأنصارى! إن الأطفال فى كتاتيب جدة يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ويحفظون القرآن الجيد كله، أوسوراً منه، أوأجزاء منه، وبعض مبادئ الفقه على أيدى مشايخ تلك الكتاتيب (١).

ويعرف صاحب الكُتّاب بين الأهالى فى الحرمين بالفقيه أوالمعلم أوالأستاذ أوالملا، أما الطلاب فكانوا يطلقون على هؤلاء اسم سيدنا أوأستاذنا. وهذه التسميات تختلف من منطقة إلى أخرى، أومن مدينة إلى أخرى، وكان صاحب الكُتّاب يقوم بمهمة التدريس لجميع الطلاب فى كتابه.. وقد يستعين بعض أصحاب الكتاتيب بمدرس آخر يعاونه فى مهمة التدريس، يطلق عليه عادة اسم (أستاذ) بينا الغالب هو أن يستعين صاحب الكتاب بالمتقوقين من طلابه لتدريس الطلاب المبتدئين ويطلق على الطالب هذا اسم (العريف) وقد تصل استعانة صاحب الكتّاب بطلابه المتفوقين فى أنه ينيب أحدهم للإشراف على الكتّاب فى أثناء غيابه، أوقد يرسلهم لأداء بعض حوائجه (٢).

ومعلم الكُتَّاب عادة يحمل قلباً طيباً إلا أن بعضهم يتصف بالشدة والصرامة يعاقب الطلاب على أتفه الأخطاء أو الحركات.. وكانت الفلقة أو الفلكة (٣) والعصا هما وسيلة العقاب للطالب

<sup>(</sup>١) عبد القدوس الأنصارى: تاريخ مدينة جدة (الطبعة الأولى، مطابع دار الأصفهاني وشركاه، جدة: ١٣٨٣ هـ)، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أحمد السباعي، أبو زامل (مكة ١٩٥٩م) ص١- ١١١ انظر أيضاً أحد بن إبراهيم الغزاوى: تقريره السابق، ص٤.

<sup>(</sup>٣) بفتح الفاء وتسكن اللام وفتح الكاف ثم الناء المربوطة. وهي الأداة التي يستخدمها مدرس الكتّاب لعقاب البطلاب عندما يرتكبون أي ذنب ولوسيط جدًّا أوعدما لا يقومون بعمل الواجب المطلوب منهم، والفلكة مصنوعة في الغالب من خشب العرعر على شكل المغزل بها تقاب في أطرافها، وفي كل تقب حلقة معدنية قوية مربوطة بجبل سميك موصل إلى الحلقة الأخرى، نوضع فيها أقدام الطالب المذنب أوالذي لم يحفظ دروسه، ثم ترفع من قبل طالبن وتدار الخشية حتى تشد على قدمي الطالب، ثم يقوم المدرس بجلد الطالب على موطى، قدميه عدداً من الضربات بعصى الخيزان اللين، وبهذه الطريقة يكون عقاب الطالب المهمل لواجباته، واستخدام الفلكة يكون للترهيب أكثر منها للعقاب الشديد حتى لاجمل الطالب واجباته.

الخطىء أوالكسلان. كما أن المدرس كان يحمل العصافى يده دائماً يلوح بها يميناً وشمالا ليرهب بها الطلاب الصغار، فلا عجب إذا هرب الطلاب من الكُتّاب وكرهوا أو تآمروا على معلمهم.. مما ولد لديهم عدم الرغبة في مواصلة دراستهم، وأصبحوا يفضلون الهروب إلى الشوارع للعب والمرح على الدراسة.

ولم تكن السلطات الحاكمة في المنطقة قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تطلب من أصحاب هذه الكتاتيب موافقتها على فتح مكاتب تعليم الصبيان. كما أنها لم تضع أي شروط أومؤهلات خاصة بذلك. بل كان بإمكان أي شخص لديه إلمام بالقراءة والكتابة أن يفتح له كُتَّاباً لتعليم الصغار في زواية المسجد أوفي منزله الخاص، كما أنه بإمكانه قفل هذا الكتاب متى ما أراد ذلك. إلا أن الملاحظ في مدرس الخط أنه لابد أن يكون ملماً بهذا الفن إلماما جيداً، يمكنه من تدريسه لطلابه بصورة صحيحة وسليمة. كذلك نجد أن غالبية الطلاب يتم الحاقهم بالكتّاب في سن الخامسة أو السادسة، وبعضهم في سن متأخرة، وهذا بالطبع جعل أعمار الطلاب في الكتّاب متفاوته. وهذا التفاوت كان سبباً في وجود اختلافات في قدرات الطلاب على التحصيل العلمي، وكفاءتهم وقابليتهم على الحفظ.

أما الأستاذ محمد على مغربى فيقول فى وصفه لبعض الكتاتيب فى جدة: إن معلم الكُتَّاب هو شيخ من المقرئين يسميه الأطفال سيدنا، وقد يساعده أحد كبار التلاميذ ويسمى العريف..

وتتوسط الكُتَّاب سبورة سوداء خشبية، يكتب عليها الشيخ أوالعريف بالطباشير بعض الحروف الأبجدية، ويتغنى هو

أوالعريف بها، ثم يتبعه الأولاد في صوت واحد قائلين: (ألف لا شيء عليها، والباء واحدة من تحتها، والتاء اثنين من فوقها) ومعنى ذلك أن الألف لا شيء عليها أي لانقطة عليها في حين أن الباء واحدة من تحتها وهي النقطة التي تحت الباء، والتاء أثنان من فوقها أي النقطتان، التي تميز حرف التاء. فإذا تقدم الأطفال وتعلموا الحروف المجائية في بضعة شهور، وعلى حسب سن التلميذ، انتقلوا إلى تعلم قصار السور من جزء (عم) فإذا اشتد ساعد التلميذ قليلا أمر بحفظ بعض السور الأخرى، وهكذا حتى يتم تلاوة حفظ القرآن الكريم، مع تمرينه على مبادئ الكتابة (١).

ويضيف الأستاذ محمد على مغربى فيقول: إن هذه هى كل مادة التعليم التى يحتوى عليها الكُتَّاب.. وإذا كان والد الطفل متعلماً، ومتفتح الذهن فيرسله إلى أحد كتاب الخط أوإلى بعض من اشتهروا بحسن الخط فى بيوت التجار ليتعلم الكتابة والحساب. ثم ينضيف الأستاذ المغربى فيقول: أما الذين يرغبون فى تثقيف أبنائهم ثقافة دينية فيسلمونهم إلى بعض العلماء الذين يتولون التدريس والوعظ فى بعض المساجد ليلازموهم، ولكن هؤلاء على أى حال كانوا قلة (٢).

والواقع أن الطلاب الذين يلتحقون بحلقات الدرس في الحرمين الشريسفين، أو المساجد الأخرى بعد أن يتموا دراستهم في الكتاتيب، كانوا يقومون بهذا العمل بدافع الرغبة الشديدة في التحصيل العلمي حتى يصبحوا علماء. وكانوا في سن يمكنهم من

<sup>(</sup>۱) ملامح الحباة الاجتماعية في الحجاز، البلاد رقم (٦٦٢١)، في ٢٠ صفر (١٤٠١)هـ الموافق ١٨٠/١٣/٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السأبق.

مواصلة دراستهم في حلقات الدروس على أيدى مشاهير علماء الحرمين الشريفين والمساجد الأخرى.

ويعلق الأستاذ عبدالله بغدادى على المستوى الدراسى بالكتاتيب فى الحرمين الشريفين فيقول: أنها كانت فى معظمها ذات مستوى دراسى بسيط، لأن الطالب قد يقضى وقتاً طويلاً من عمره فى الكُتّاب، ومع هذا تبقى حصيلته العلمية فى الغالب محصورة فى معرفة الحروف الهجائية، أو القراءة والكتابة، وتلاوة القرآن الكريم، ولعل ذلك راجع إلى عدة عوامل من أهمها بساطة أساليب التدريس وبساطة المنهج والمستوى الدراسى عند بعض أصحابها (١).

ولا يعنى هذا الكلام أن جميع الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولها ذات مستوى بسيط، وإنما نلاحظ أن معظم الكتاتيب في هذه المنطقة كانت ذات مستوى دراسى عالى جدًا مكنها من أداء رسالتها التعليمية بصورة جيدة، فساهمت بذلك مساهمة كبيرة في رفع المستوى الثقافي بين أبناء سكان المنطقة، كيا أنها ركزت على تعليم كتاب الله تلاوة وحفظاً مع التجويد، ودراسة بعض العلوم الدينية والحساب والخط، وقد تخرج في هذه الكتاتيب أعداد كبيرة من الطلاب الذين التحقوا بحلقات الدروس في الحرمين الشريفين، وفي المساجد الأخرى في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمدن الأخرى في منطقة المجاز، وأصبح هؤلاء الطلاب في بعد من العلماء المتخصصين في مختلف الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها، وكتب التاريخ مليئة بتراجم هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين يشار إليهم بالبنان.

 <sup>(</sup>۱) عبد الله بغدادى: تقرير عن الكتاتيب في مكة المكرمة، حرره وكتبه حسين عبد المجيد بغدادى،
ص ۲.

#### الصرافة والقلابة:

عندما يتم الطالب حفظ القرآن الكريم كاملا أوبعض الأجزاء منه ودراسة البعض الآخر، جرت العادة في كتاتيب الحرمين، أن يقام احتفال كبير بهذه المناسبة السعيدة، يحضره جميع الطلاب في الكُتّاب. ويقيم والد الطفل حفل شاى أووليمة يدعو لها جميع طلاب الكُتّاب وأستاذهم.

وفي صباح يوم الاحتفال، يجتمع الطلاب في الكُتّاب، وقد لبس كل واحد منهم أحسن ملابسه، أما الطالب المحتفى به، فإنه يلبس ثوباً جديداً، كما يلبس معلم الكُتّاب الجبة والعمامة، ثم يخرج الجميع من الكُتّاب يتقدمهم معلم الكُتّاب، وخلفه الطالب الذي حفظ القرآن أوبعضه، ومن حوله بقية طلاب الكُتّاب ويسيرون عبر شوارع المدينة في جولة قصيرة \_ وذلك للتعبير عن مدى الفرحة والبهجة لدى الطالب وأسرته بهذا النجاح العظيم \_وهذا الاحتفال في الواقع يشبه احتفالات التخرج في وقتنا الحاضر.

وتختلف مظاهر التعبير عن هذه الفرحة من أسرة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى في مدن المنطقة، فمثلا نجد أن بعض الأسر المغنية تجهز لابنها الحافظ جوادًا زينت جوانبه بالحرير والقصب، يمتطيه الطالب الحافظ ويسير به في مقدمة زملائه من الطلاب، وأحياناً يتم تجهيز جواد آخر لأستاذه، وتحف بهم الخدم يحملون الطبول، ويردد جميع الطلاب الأناشيد والأهازيج الجميلة الخاصة

بهذه المناسبة السعيدة (۱)، يتجولون في طول المدينة وعرضها حتى ينتهى بهم المطاف عند منزل والد الطالب المحتفى به، وهنالك يستقبلون بالأهازيج والزغاريد من النساء. في حين نجد أن بعض الاحتفالات في مثل هذه المناسبة تكون مختصرة جدًا، فيكتفى بأن يسير الطلاب على أقدامهم، من الكُتّاب وحتى منزل ولى أمر الطالب المحتفى به، ويستخدمون في الوصول إلى ذلك أقصر الطرق الموصلة له، خاصة إذا كان الطالب قد حفظ بعض أجزاء القرآن الكريم ولم يحفظه كله. وعند باب منزل والد الطالب الحافظ يستقبلهم والده أوولى أمره ومعه بعض أفراد أسرته ويدخلهم إلى المقرآن الكريم من الطالب الذي حفظ القرآن، ثم يتوجه الجميع المقرآن الكريم من الطالب الذي حفظ القرآن، ثم يتوجه الجميع إلى موائد الطعام، أو تقدم لهم الحلوى التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، ويقدم ولى أمر الطالب هدية قيمة لمعلم الكُتّاب مع كسوة جديدة، ثم ينصرف الجميع بنفس الحفاوة والترحيب اللذان استقبلوا بها (۲).

ويضيف الأستاذ محمد على مغربى أن مثل هذه الاحتفالات تعمل أيضاً للطالبات فيقول: «فإذا وصلت البنت (في جدة) إلى سورة الضحى عملت لها (الصرافة) وهي عبارة عن حفلة تخرج فيها الفقيمة. ومعها البنات تتقدمهن البنت المتخرجة إن صح هذا التعبير وهي تحمل اللوح، وقد كتب عليه سورة الضحى،

<sup>(</sup>١) من هذه الأناشيد النشيد التالي:

اللهم صلى على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين. وأرسله الله رحمة للعالمس

أُفتَع علينا بارب العالمين ببركة القرآن المبين

وأجمله اللهم رحمة للأولين والآخرين بارب ياكريم

انظر عبد الله خوجه: تقريره السابق، ص: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الله خوجه، نفريره السابق، ص ٣٧ ــ ٣٨.

فيسرن إلى بيت أهل الطفلة الذين يستعدون لهذه المناسبة باستدعاء الأهل والصديقات والجارات، فإذا وصل الموكب أجلست الفقيهة البنت أمام الحاضرات وأمرتها بقراءة السورة، فتقرأها في اللوح، فترتفع الزغاريد وتوزع الحلوى على الحاضرات ويوزع النبات(). على البنات، ثم تبقى الفقيهة لتناول الطعام لدى أهل البنت المتخرجة، ولا تخرج إلا وقد أتحفت بمبلغ محترم من النقود من والدة البنت والنقوط() من أهلها، وربما أعطيت بدلة كاملة لأجتهادها في تعليم البنت، وإيصالها إلى هذا الحد العظيم من العلم، أما إذا أتمت البنت جزء عم فإن الحفلة تكون أكبر وتسمى (القلابة) وهي بنفس الترتيب السابق، ولا بقاء المبنت في بيت الفقيهة بعد القلابة، لأنها يجب أن تتعلم بعد ذلك علوماً أخرى.

وهذه الاحتفالات تمثل في نظر ولى أمر الطالب أو الطالبة وفي نظر المجتمع الشهادة التي تمنحها المدارس الحديثة حيث إن الطالب أو الطالبة بعد تخرجها من الكُتّاب لا يحصل أي منها على شهادة تخرج من الكُتّاب (٣).

۱) وهو سکر معقود.

٢) ما يسرمي من نقود على أوح الطالبه في أثناء الإحتفال بالطالبه من الحاضرات للحفل كتشجيع علالبه.

ش) ملامح من الحياة الاجتماعية في الحجاز خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجرى،
لبلاد: عدد ١٩٢١ في ٢٠٣٠-١٤٠١ هـ الموافق ١٩٨٠/١٢/٢٧م.

## أدوات الطالب في الكُتَّاب:

وكانت أدوات الطالب في هذه الكتاتيب تتكون عادة من لوح خشبى يكتب عليه المدرس للطالب الجروف أو الكلمات أو الجسل التي يدرسها، فإذا ما أجادها إجادة تامة يقوم الطالب بحسح اللوح في مكان خاص بالكتاب، وذلك بادة تسمى المدر أو (المضر) مع الماء، حتى يكون جاهزاً لكى يكتب عليه المدرس الدرس الجديد. و بجانب اللوح فإن الطالب يجب أن يكون لديه نسخة من القرآن الكريم.. أو الجزء الذي يقوم الطالب بدراسته.. وعادة لا يأخذ الطلاب هذه الألواح والمصاحف إلى منازلهم، وإنما يجب عليهم تركها في الكتاب حتى لا تضيع أو تتعرض للتلف.. علما بأنه في بعض الكتاتيب لا تتوفر ألواح أو نسخ من القرآن الكريم كافية لجميع الطلاب، وإنما يتم تداولها بينهم. وكان في بعض الكتاتيب يستعمل قلم القصب والدواة: (المحبرة).

#### المصاريف الدراسية:

لم يكن التعليم في هذه الكتاتيب مجاناً، وإنما كان على ولى أمر الطالب أن يدفع مبلغاً معيناً مقابل تعليم ابنه أوبنته في الكُتّاب، والمصادر التاريخية والتربوية لم تعطنا معلومات وافية في هذه الناحية، ولكن بعد تقصى دقيق أمكننا الحصول على المعلومات التالية، والتي تبين ما يدفعه ولى أمر الطالب مقابل تعليم ابنه في الكتاب في الحجاز.

فيذكر سنوك هورغونيه والذى زار مكة فى أوائل القرن الرابع عند المجرى: إن من عادة أولياء أمور التلاميذ فى الحجاز عندما



يظهر في الصورة الأدوات المستعملة في الكُتَّاب، وهي اللوح والمحسرة والقلم المصنوع من القصب ونسخ من القرآن الكريم ومجموعة من قناديل الاضاءة ؟ وهذه القناديل نادرة الاستعمال وتستعمل أحياناً في حالة الدراسة ليلاً بالمسجد الحرام أو المساجد الأخرى.

يلحقون أبناءهم بالكتاب لأول مرة، أن يدفعوا لمعلم الكتاب مبلغاً من المال، بالعملة التركية يساوى ربع دولار، ويصل أحياناً إلى دولار، ثم بعد ذلك يدفعون للمعلم كل يوم خيس بضع سنتات، كذلك يمنح الأب معلم الكُتّاب في الأعياد والمناسبات المدينة، أو العامة هدايا تلائم قدرة الأب المادية. وحينا يتم الطالب حفظ ثلثى القرآن الكريم أو نصفه يقدم الأب للمعلم مكافأة تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات. أما إذا ختم التلميذ القرآن الكريم فإن المعلم ينال من الأب مكافأة سخية تصل أحياناً عند الأغنياء إلى ما يساوى ثلاثين دولاراً وكسوة أو جبة (١).

وعندما افتتح الشيخ حسن العبادى كُتَّابه في مكة المكرمة عام ١٣١٦ هـ الموافق ١٨٩٨م وضع نظاماً لكُتَّابه حدد فيه ما يجب على ولى أمر الطالب أن يدفعه لقاء تعليم ابنه في الكتاب.. وفيايلي نص هذا النظام:

١ أن يقدم ولى الأمر للشيخ مجيديين (ريالين تركيين) عند
الدخول باسم الفتوح.

٢ ــ أن يدفع الولى للشيخ فى كل خيس ربع مجيدى، أى خسة قروش باسم الخميسية منها قرش للحصير الذى يجلس عليه التلميذ وقرش للهاء وثلاثة قروش للشيخ لقاء تعبه.

٣\_ إذا وصل الطالب إلى سورة الفتح، أوسورة الضحى، أوسورة عمم، أوسورة تبارك، فإنه يجب على ولى الأمر أن يدفع ثلاثة جيدات للشيخ (ثلاثة ريالات تركية) منها نصف مجيدى

<sup>1.</sup> Snouck-Hurgronje, C. Mekka in the later part of the 19th Century; translated by J.H. Monahan, London: 1931, pp. 114-115.

للعريف الذى يقوم بنقش لوح (الصرافة) بالألوان، ونصف عيدى قيمة الألوان والباقى للشيخ، مع تقديم شىء من الحلاوة البتاسة (١) لتوزع على عموم التلاميذ.

٤ إذا ختم الطالب القرآن الكريم وجب على ولى أمر الطالب أن يدفع للشيخ خسة عشر مجيدياً، منها مجيديان للعريف الذى ينقش لوح (القلابة) بالألوان الذهبية، والباقى للشيخ. كما يجب على ولسى أمسر الطالب إحضار كمية من الحلاوة البتاسة المذهبة والمفضضة لتقسم على عموم تلاميذ الكتاب.

وليمة فإن الذي الفلابة فإن الذي القلابة أووليمة فإن الذي يرمى على اللوح الشيخ دون غيره.

٦ ــ يجب على ولى الأمر أن يقدم فى المناسبات المشبك (٢) مع الإكرامية. أما فى آخر شهر رمضان، فعلى الولى أن يبعث بالعيدية منذ يوم ٢٧ رمضان، وأن يسلمها للشيخ (٣).

وقال الشيخ محمد نصيف في تقريره: إن ولى أمر التلميذ في كتاتيب جدة كان يدفع لشيخ الكُتَّاب قرشين أوئلا ثة قروش تركية ، وتعرف بالخميسية ، حيث إنها تدفع في كل يوم خيس، وتكون بحسب قدرة ولى أمر الطالب المادية (1).

وعن كتاتيب المدينة المنورة يذكر الأستاذ جعفر فقيه: أن الكتاتيب الستة التى كانت موجودة داخل المسجد النبوى الشريف، كان أصحابها يتقاضون معاشاً رسميًّا من خزانة الدولة

<sup>(</sup>١) نوع من الحلوى تعمل محلياً من السكر وقليل من الدقيق على هيئة أقراص صغيرة مزينة بأوراق الاكليل الذهبية والفضية.

<sup>(</sup>۲) نوع من الحلوى الهندية.

<sup>(</sup>٣) عبد الله خوجة: تقرير عن المؤسسات التعليمية في مكة، ص٣٩\_٣٩.

<sup>(</sup>٤) محمد نصيف: تقرير عن ماضي النعليم في جده، ص ١٣

العشمانية مقداره مائتي قرش عثماني للشيخ، ومائة قرش عثماني للعريف وهو مساعد الشيخ، ونائبة في أثناء غيابة.

أما الكتاتيب الأحرى فى المدينة المنورة فكان أصحابها يتقاضون أجرهم من أولياء أمور الطلاب، وأن معدل ما يدفعه الأب لمعلم الكُتّاب شهرياً مقابل تعليم إبنه، هو ريال مجيدى واحد للشيخ، وأكثر من نصف هذا المبلغ للعريف (١).



 <sup>(</sup>١) جعفر فقيه: تقرير خاص عن المؤسسات العلمية في المدينة المنورة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، ص ٢.

#### اليوم الدراسي والإجازات:

كانت الدراسة في الكتاتيب تبدأ في الصباح الباكر، وتستمر حتى قبيل صلاة الظهر ثم يعود الطلاب إلى منازلهم لتناول طعام السغداء، والسراحة لمدة ساعة، يعودون بعد ذلك لمواصلة الدراسة حتى أذان العصر. وفي بعض الكتاتيب يواصل الطلاب دراستهم حتى أذان المغرب، أما بالنسبة للعطل فهنالك عطلة أسبوعية هي بعد ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة بكامله، وإجازات دينية في العيدين وفي المناسبات الدينيه والرسمية، وفي أيام هطول الأمطار. كما تسنع عادة إجازة للطالب عندما يتم أحد طلاب الكتاب حفظ جزء من القرآن أو كله، فيخرج الطلاب جميعهم في معية الطالب المحتفل به، ويتوجهون إلى منزله، حيث يتناولون الأطعمة أو الحلوى التي يعدها والد ذلك الطالب احتفالا بهذه المناسبة السعيدة، ويتم ذلك على حسب البرنامج الذي بهذه المناسبة السعيدة، ويتم ذلك على حسب البرنامج الذي

وبالنسبة للمدة الزمنية التي يقضيها الطالب في الكُتاب، فلم تكن محددة لكنها في الغالب لاتقل عن سنتين كحد أدنى، ولا تزيد عن ست سنوات كحد أعلى، خاصة إذا أراد ولى أمر الطالب أن يقوم ابنه بدراسة القرآن الكريم حفظا وتجويداً (١).

<sup>(</sup>١) عبد الله خوجه: نقرير عن المؤسسات التعليمية في مكة ص٣٠–٤٠؛

ومحمد نصيف: نقرير عن ماضي التعليم في جده. ص١٠ـــ١٣٠؛

وجعف فقيد: تقرير عن المؤسسات العلمية في المدينة المنورة خلال النصف الأول من الفرن الرابع عشر الهجرى، ص١٦.

#### الخاتمة

يتضح لنا من هذه الدراسة أن الكتاتيب كانت موجودة فى منطقة الحرمين الشريفين، وفى المدن المحيطة بها خلال الفترة المعنية بالدراسة، كما أنها بالتأكيد كانت موجودة أيضاً قبل تلك الفترة بقرون عديدة.

وقد قامت تلك الكتاتيب بدور كبير وهام في نمو العملية التعليمية واستمرارها، وذلك باهتمام أساتذتها بتعليم طلابها القراءة والكتابة وبالدرجة الأولى قراءة القرآن الكريم كتاب الله المبين وحفظه وتجويده.

كما اهتم بعضها بتعليم طلابها الخط والحساب، وبعض العلوم الأخرى، ولم تكن تلك الكتاتيب مقصورة على تعليم الطلاب فقط، بل نجد أن بعضها كان خاصاً بتعليم الطالبات.

ومنذ أن وحد الملك عبد العزيز رحم الله ارجاء الدولة في وحدة سياسية واحدة، سعى إلى تطوير وتنظيم مرافقها المختلفة، فكان من جملة ما أهتم به هو نشر العلم ومحاربة الجهل، فأسس في غرة رمضان ١٣٤٤هـ جهازاً خاصاً يهتم بالإشراف على التعليم وتنظيمية، وهذا الجهاز هو مديرية المعارف العامة. وقد قامت هذه المديرية بجهود كبيرة، ففتحت المدارس في المدن والقرى بمختلف مراحلها الدراسية. فأقبل الطلاب عليها إقبالا شديداً، وبذلك ارتفع شأن التعليم في كافة أرجاء المملكة، وأخذ التعليم فيها يسير بخطوات حثيثة إلى الأمام، وقد اتبع في تحقيق ذلك أحدث بخطوات حثيثة إلى الأمام، وقد اتبع في تحقيق ذلك أحدث

أساليب التربية والتعليم، وعلى حسب منهج إسلامي سليم. وهذا بالطبع جعل الإقبال على الكتاتيب ضعيفاً جدًّا.

ونتيجة لذلك أخذت الكتاتيب في الاختفاء التدريجي ليس في منطقة الجرمين الشريفين فقط، وإنما في جميع أنحاء المملكة، وذلك نظرًا لانضمام طلابها إلى المدارس الحكومية التي افتتحتها الدولة في جميع مناطق المملكة، ونما يدلنا على إقبال الطلاب الشديد على تلك المدارس أن عددها كان في عام ١٣٤٥هـ أربع مدارس فقط، ثم أخذ هذا العدد في الازدياد التد ريجي حتى مدارس فقط، ثم أخذ هذا العدد في الازدياد التد ريجي حتى وصل في آواخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عام ١٣٧٣هـ إلى وكليتين للشريعة وأخرى للمعلمين.

ولم تكتف الدولة بفتح المدارس في كل مدينة وقرية ، بل إنها عينت لها نخبة من المدرسين الأكفاء الذين جلبتهم من داخل المملكة أومن خارجها ، وذلك للتدريس في تلك المدارس كل على حسب تخصصه ، وخصصت لهم الرواتب الجزيلة ، وجعلت المتعليم مجاناً للجميع ، بل إنها علاوة على ذلك قامت بدفع مكافآت تشجيعية للطلاب حتى يلتحقوا بتلك المدارس .

وفى الوقت نفسه اهتمت الدولة بتعليم كتاب الله وحفظه وتدبر معانيه، فجعلت القرآن الكريم درساً أساسياً في جميع المراحل التعليمية، بل إنها زيادة على ذلك فتحت مدارس خاصة لتحفيظ القرآن الكريم، وفي بعض المدارس الحكومية فتحت أقساماً خاصة لتحفيظ القرآن الكريم فقط، وقد شجعت الطلاب على الالتحاق بهذه المدارس فخصصت لهم المكافآت العالية، والجوائز والمسابقات وذلك لتشجيعهم على حفظ كتاب الله، وتدبر

معانيه بطريقة صحيحة وسليمة ، وتحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء الحافظين لكتاب الله ، العارفين لطرق المتجويد وأحكامه (١).

وبذلك ساهمت الدولة مساهمة كبيرة في رقى التعليم على حسب أساليب تربوية سليمة وعلى حسب منهج إسلامي قويم.



<sup>(</sup>١) للمزيد من المعلومات حول جهود الدولة السعودية في النهوض بالمستوى التعليمي في المملكة انظر عبد اللطيف عبد الله بن دهيش: الشعليم الحكومي المنظم في عهد الملك عبد العزيز، بحث قدم للمؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبد العزيز، تحت إشراف وتنظيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ١٤-٤١ ربيع أول ١٤٠٦هـ.



### ثبت المصادر والمراجع

### أولاً: التقارير الخاصة:

١ أسد الله: أحمد على
تقرير عن ماضى التعليم في مكة المكرمة.

٢ ـ ابن زيد: الشريف أحمد

تقرير عن الكتاتيب في مكة. أربع صفحات. مكتوب بالبد.

٣ ـ بغدادى: عبد الله عبد الجيد

وبغدادى: حسين عبد المجيد

تقرير عن الكتاتيب في مكة. خس صفحات. مكتوب باليد.

٤ ــ حافظ: على

تقرير عن ماضي التعليم في المدينة المنورة.

هـ خزامى: صالح إبراهيم
تقرير عن التعليم فى مكة المكرمة خلال النصف الأول من
القرن الرابع عشر الهجرى.

٣ ــ خوجة: عبد الله

تقرير عن التعليم في الماضي بمكة المكرمة .

٧\_ عزوز: إســحاق

تقرير عن التعليم في مدارس الفلاح وغيرها من المؤسسات التعليمية في الحجاز.

٨ــ الغزاوى: أحمد إبراهيم
تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز.

٩ \_ فدا: عبد الشكور

تقوير عن الكتاتيب في مكة المكرمة.

١٠- فقيه: جعفر

تقرير خاص عن المؤسسات التعليمية في المدينة المنورة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر.

١١ نصف: عمسد

تقرير عن ماضي التعليم في جدة

#### ثانياً: التقارير الرسمية:

\_ حجاز ولاية سالنامه (التقرير السنوى لولاية الحجاز) لعام ١٣٠١هـ.

\_ حجاز ولاية سالنامه (التقرير السنوى لولاية الحجاز) لعام ١٣٠٥هـ.

\_ حجاز ولاية سالنامه (التقرير السنوى لولاية الحجاز) لعام ١٣٠٦هـ.

\_ حجاز ولاية سالنامه (التقرير السنوى لولاية الحجاز) لعام

F.O. 195-1514, Report on the Educational Establishments in the Higaz, Jeddah, 1885, 20 pages.

#### ثالثاً: الصحف اليومية:

\_ عـكـاظ رقـم ١١٥٧ وتـاريـخ ٢٢ ــ ٥ ــ ١٣٨٧ هـ الموافق ٢٧ ــ ٨ ــ ١٩٦٧ م .

\_ البلاد رقم ٦٦٢١ وتاريخ ٢٠ ـ ١٤٠١هـ الموافق ٧٠ ـ ٢٠ ـ ١٤٠١م. ٧٠ ـ ٢٠ ـ ١٩٨٠م.

رابعاً: الكتب العربية: ابن خلدون: عبد الرحمن

كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، المقدمة، المكتبة التجارية.

القاهرة: ١٩٥٨م.

ابن سيد الناس: محمسد

عيبون الأثمر في فنون المغازى والشمائل والسير جزءان.

الثانية . دار الجيل . بيروت: ١٩٧٤م.

الأنصارى: عبد القدوس

تاريخ مدينة جــدة الطبعة الأولى: مطابع دار الأصفهاني وشركاه.

حسدة: ١٣٨٣ هد.

الأهواني: أحمد فؤاد التربية في الإسلام

دار المعارف. القاهيرة: ١٩٦٨م.

البتنوني: محمد لبيب

الرحلة الحجازية الطبعة الثانية. مطبعة الجمالية.

القاهرة: ١٣٢٩ هـ.

البخارى: محمد بن إسماعيل صحيح البخارى مجلدان

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة: ١٣٨٧ ه.

البلاذرى: أحسد

فتسوح البسلدان

تحقيق صلاح الدين النفجد، القسم الثالث مكتبة النهضة المصرية.

القاهرة: ١٩٥٦م.

رفعت إبراهميم

مرآة الحرمين

الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية.

القاهرة: ١٣٤٤ هـ ١٩٢٥م.

رفيع: محمد عمر

مُكة في القرن الرابع عشر الهجري.

الطبعة الأولى. مكة المكرمة.

دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

السباعي: أحمد

تاريخ مكة \_ جزآن . الطبعة الرابعة . دار مكة للطباعة .

مكة المكرمة: ١٣٩٩ هـ.

السباعي: أحمد

أبو زامــل

الطبعة الثانية. مطابع دار قريش.

مكة المكرمة: ١٣٧٩ هـ.

السباعي: أحمد

أيامسي

الطبعة الأولى. مطابع دار قريش.

مكة المكرمة: ١٣٩٠ هـ.

الشاطرى: محمد أحمد

محمد على زينل

الطبعة الأولى. دار الشروق.

جلة: ١٩٧٧م.

الصباغ: عبد الرحمن

تربية النشء في المنزل والمدرسة والمجتمع. جزآن.

القاهرة: ١٣٨١ هـ.

عبد الجبار: عمـــر

دروس من ماضى التعليم وحاضره بالمسجد الحرام الطبعة الأولى. دار مغيمس للطباعة.

القاهرة: ١٩٥٩م.

عبد الجبار: عمر

سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر الهجرى الطبعة الثانية. مكة المكرمة.

مؤسسة مكة للطباعة والاعلام: ١٣٨٥ هـ.

عبد الله: عبد الرحن صالح

التعليم في مكة المكرمة

دار الفكر. بيروت: ١٣٩٢ هـ.

عطار: أحمد عبد الغفور (محقق)

آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الاسلامية. تأليف أخوان الصفا وآخرون.

بسيروت: ١٣٨٦ ه.

الطبرى: أحمد بن جريس

تباريخ الأميم والمليوك.

موسى: علـــى

وصف المدينة المنورة في سنة ١٣٠٣ هـ الموافق ١٨٨٥ م الطبّعة الأولى. منشورات دار اليمامة، مطبعة المثنى.

بيروت: ١٣٩٢ هـ.

النفرواي: أحمد

الفواكه الدواني

دار الفكر، بيروت: د.ت.

النقشبندي: عبد الحق

تراجم علماء المدينة المنورة «الشيخ عبد القادر الشلبي» مجلة المنهل، السنة ٤٨، المجلد ٤٤، رمضان وشوال ١٤٠٢هـ الموافق يوليه وأغسطس ١٩٨٢م، ص ٤٣٧ — ٤٤٠.

#### خامساً: الكتب الأجنبية: -

Snouck-Hurgronje, C. Mekka in the later part of the 19th Century, translated by J.H. Monaham, London: 1931.

Zwemer, S.M. Arabia the Cradle of Islam, New York: 1912.

## فهىرس الموضوعات

| الصفحة                                                                               | الموضوع                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| می ونشأتها                                                                           | _ معاهد التعليم الإسلا                               |
| اصة بتدريسي القراءة والكتابة والقرآن عرى ١٩ بتعليم الخط ومبادئ الحساب ٢٩ بالفتيات ٣٢ | الكريم مع بعض العلوم الأخ<br>ثانياً: الكتاتيب الخاصة |
| لمنورة:                                                                              | الكتاتيب في المدينة ا                                |
| اخل الحرم النبوى الشريف ۳۸<br>خارج الحرم النبوى الشريف ۳۸<br>بالفتيات                | <b>تانياً:</b> الكتاتيب التي بـ                      |
| المحيطة بالحرمين الشريفين ٤٤                                                         |                                                      |